



# معركة الكواكب

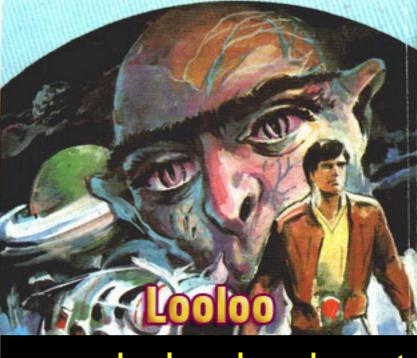

www.helmelarab.net

## ١ \_ رسول الموت ..

فضاء شاسع ، رُخب ، لانهائ ، تسبح فيه ملايين النجوم ، ومليارات الكواكب ..

ملايين المحرَّات تسبح في سكون وصمت وانتظام..

بلايين الشموس تجرى في مستقر لها ..

ومقاتلة فضائية صغيرة ، تتسع لراكب واحد ، تشقُّ ذلك البحر الإلهي المهيب ..

مقابلة الرائد ( نور الدين محمود) ، من انخابرات العلمية المصرية ..

مكذا يبدأ أول مشاهد قصُّتنا ..

ومن أطراف المشهد ، تدخل إلى الصورة مقاتلة فصائية أخرى ..

مقاتلة تطارد مقاتلة ( نور ) في شراسة وإصرار ..

وعلى الرغم من قلّة خبرة (نور)، في قيادة ذلك النوع من المقاتلات، إلّا أنه يبذل أقصى جهده ؛ لمراوغة خصمه، وعاورته، والإفلات منه، ولكن خصمه لم يكن بالمخلوق الهين..

لقد واصل مطاردة مقاتلة ( نور ) فى إصرار وعناد ، حتى وضعها أخيرًا فى مرماه ، وغمغم بلغة لامثيل لها على كوكب الأرض ، ولم يسمعها بشر من قبل :



من يدرى ؟..

أليس من الأفضل أن نبدأ بالبداية ؟!..

قد توضّح لنا البداية كيف انتهى الأمر على هذا النحو .. أو قد تزيد الأمر غموضًا ، وتزيدنا خَيْرَة وارتباكًا ..

فالبداية لم تكن هنا ..

لم تكن على سطح كوكبنا ، الذى نعوفه باسم كوكب الأرض ..

بل كانت هناك ...

بعيدًا .. في الفضاء الشاسع ..

كانت على سطح كوكب ذلك المقاتل ( بودون ) .. كوكب ( أرغوران ) ..

\* \* \*

(أرغوران) .. كوكب فى حجم كوكبا الأرض، تقريبًا، ويتمتع بمناخ مشابه تمامًا، مع اختلاف جذرى فى جغرافيته، إذ أنه يتكون من قارة واحدة، تحتلُ ثلث مساحته تقريبًا، وتمتدُ فى شكل مخروطى، من قطبه الشمالى إلى الجنوبى، ومحيط واسع شاسع، يحتل الثلثين الباقيين. لافائدة أيها الأرضى .. إن أحدًا لم يفلت من ( بودون )
 من قبل .

وأدرك (نور) عقم المحاولة ، إلَّا أنه واصل الفرار ، والمراوغة ، وقلبه يخفق في عنف ، وأطرافه تنقبض في قوَّة وتوثّر ...

ثم ضغط ( بودون ) ، ذلك المقاتل الفضائق الرَّهيب زرَّا فضيًّا ، فى نهاية عصا القيادة ، التى يتشبُّث بها ، وانطلقت من مقدمة مقاتلته أشعة أرجوانية ، شقَّت طريقها نحو مقاتلة ( نور ) فى سرعة مذهلة ، وأصابتها فى منتصفها تمامًا ..

وانفجرت مقاتلة ( نور ) ، في صمت ، وتناثرت أجزاؤها غُبر الفضاء الشاسع ، وبرقت عينا ( بودون ) في ظفر ، وهو يقول في حرارة وسخرية :

\_ لقد انتصر ( بودون ) .. لقد قتلتك أيها الأرضى .. والآن أنا أمتلك كوكبك .. أمتلك كوكب الأرض كله ..

\* \* \*

بهلا ..

أهى حقًا النهاية ؟!..

نهایة ( نور ) ، ونهایة کوکبنا کله ؟!..

وحينها بدأت قصُّتنا ، كان دُوْرِ الأرضِ قد حان ..

انزلقت كرة ضخمة ، من معدن لامع صلب ، غير دهليز ضخم ، يبدو وكأنه يحتد إلى ما لانهاية ، وهي تشع بضوء برتقائي هادئ ، ينعكس على جدران الدهليز المصقولة ، فيضفي على حركة الكرة مشهدا مهيبًا ، وهي تتحرُّك بسرعة تكاد تبلغ الألفى كيلومتر في الساعة الواحدة ، وبداخلها جلس ( بودون ) ..

كان مظهره وشكله شبيهن بسكّان الأرض ، فيما عدا أن بشرته كانت شديدة الحُمْرة ، تنتشر وتتقاطع فيها عروق زرقاء قاتمة رفيعة ، في تناقض مخيف ، وبؤبؤ عييه لم يكن مركزيًا مستديرًا شأن أهل الأرض ، بل طوليًّا رفيعًا ، يمتد من أعل قزحيته البنفسجية إلى أسفلها ، على نحو أشبه بعيون الثعابين ، كما كانت عيناه ، ككل سكّان (أرغوران) ، تحمل جفنًا إضافيًّا يتيح لهما تجنّب الإضاءة القويّة ..

هذا لأن (أرغوران) كوكب بلا ليل؛ إذ تشرق عليه شمسان، لا شمس واحدة ككوكبنا الأرض، في تعاقب يجعله يحيا في نهار دامم.. ومنذ مايقرب من مليون عام ، كانت هذه القارَّة مقسَّمة إلى عدة دول ، كا هو الحال على الأرض ، ثم توصُّلت إحدى هذه الدول إلى سلاح رهيب ، أتاح لها السيطرة على القارة كلها ، التي صارت دولة واحدة ، يحكمها إمبراطور واحد ، يبد من حديد ..

ومند نصف مليون عام ، دخلت إمبراطورية (أرغوران) عصر التكنولوچيا والفضاء ، فاتسعت أطماع إمبراطورها ، واتجه إلى السيطرة على الكواكب المأهولة ، التي تحيط بها ، حتى صار يحكم إمبراطورية فضائية مخيفة ، تمتد إلى عشرات السنوات الضوئية .

ولقد كانت أطماع أباطرة (أرغوران)، على مدى الأجيال، تقتصر على الكواكب التي يمكن لمقاتلاتهم الفضائية بلوغها، حتى توصّل علماء كوكبهم إلى كشف فضائى رهيب، أتاح لسفنهم الانطلاق بسرعات مذهلة، تتجاوز \_ في بعض الأحيان \_ سرعة الضوء، وكشفوا دروبًا ومسارات في الكون، أتاحت لهم اختصار المسافات إلى العشر، أو حتى إلى مايصل أحيانًا إلى واحد على الألف، من المسافات الحقيقية... وهنا قرر إمبراطور (أرغوران) أن يحتل كل الكواكب،

التي يقلّ تقدمها العلميّ عن (أرغوران) ، في الكون كله ..

وكان ( بودون ) يجلس داخل الكرة صامتًا ، هادئًا في حزم وصرامة ، ثما يليق بأخطر عملاء المخابرات الفضائية الأرغورانية ، وعيناه المشقوقتان تتابعان — من خلال نافذة صغيرة — انزلاق الكرة ، داخل الدهليز الطويل ، في برود وصبر ، حتى اقتربت الكرة من فجوة هائلة ، يغمرها ضوء أزرق شديد ، وعَبَرتها بسرعتها الفائقة ، فتحول الضوء — فور عبورها — إلى لون أرجواني داكن ، وتصاعد داخل الكرة صوت رئان ، يقول بلغة ( أرغوران ) ، التي لاتشبه أيّة لغة معروفة على وجه الأرض :

الكوندور ( بودون ) على الرّحب والسّعة .. وجلالة الإمبراطور ينتظره في قاعته الحاصّة .

غمغم ( بودون ) في برود :

- K sim .

وفى تلك اللحظة انحرفت الكرة ، داخل دهليز جانبى خاص ، يحمل شعار إمبراطور (أرغوران) ، وواصلت طريقها لدقيقة واحدة ، ثم توقّفت أمام باب ضخم ، مصنوع من نفس المعدن اللامع ، فهبط منها ( بودون ) .. بزيّه المكوّن من قطعة واحدة برونزية اللّؤن ، تتدلّى من ياقتها ، خلف من قطعة واحدة برونزية اللّؤن ، تتدلّى من ياقتها ، خلف

ظهره ، حرملة حريرية ، ذات لون أرجوانى ، واتجه نحو الباب ، التى توهَّج لحظة ببريق ألحاذ ، ثم انفتح على مصراعيه ؛ ليكشف عن قاعة هائلة الحجم ، يسبح فى جوَّها أنموذج مجسم للكون ، بمجرَّاته ونجومه ، وفى نهايتها عرش ضخم مهيب ، يجلس فوقه رجل صارم الملامح ، قوى الجسد ، يحمل فوق رأسه تاجًا من معدن فضى مضىء ...

وتركّرت نظرات إمبراطور (أرغوران) على وجه (بودون) ، الذى تقدّم عُبْر القاعة ، فى خطوات ثابتة قوية ، حتى صار على قِيدِ ثلاثة أمطار من العرش الإمبراطوري ، فانحنى فى احترام ، وهو يقول :

\_ المجد والعظمة لإمبراطور الكون العظم .

أشار الإمبراطور بكفّه في عظمة ، فاعتدل (بودون)، ووقف ثابتًا ، وهو يستمع إلى إمبراطوره ، الذي سأله في هدوء :

\_ ماذا تحمل من أخبار ( جيدون ) ؟

أجابه ( بودون ) في صلابة :

\_ لقد استسلم الكوكب كله يافخامة الإمبراطور ، وتمَّ ضمه إلى إمبراطوريتكم العظيمة .

ارتسم شيء يشبه الابتسامة ، على شفتى الإمبراطور ، وهو يقول : \_ عظيم يا ( بودون ) .. لقد أضفت إلى انتصاراتك انتصارًا جديدًا .

قال (بودون) في احترام:

\_ كل هذا بفضل مماحة إمبراطورنا العظيم .

أوماً الإمبراطور برأسه موافقًا ، ثم يهض من فوق عرشه فى عظمة ، وهبط فى درجات السُّلُم الشَّفَاف المصىء ، المقابل له ، فانتحى ( بودون ) جانبًا فى احترام ، ليفسح الطريق لإمبراطوره ، اللى اتجه فى هدوء نحو ذلك الأنموذج الجسم للكون ، وأشار إليه قائلًا :

\_ لقد اتسعت إمبراطوريتنا ؛ لتشمل نصف الكون تقريبًا يا ( بودون ) .

غمغم (بودون):

\_ وستواصل اتساعها يافخامة الإمبراطور .

أشار الإمبراطور إلى كوكب صغير ، يسبح وسط مجموعة شمسية بعيدة ، وهو يقول :

\_ حان الوقت لننتقل إلى هذا الكوكب يا( بودون ) . غمغم ( بودون ) :

\_ ما على الإمبراطور إلّا أن يأمر .



وتركُّرت نظرات إمبراطور ( أرغوران ) على وجه ( بودون ) ، الذي تقدُّم عَبْرَ القاعة ، في خطوات ثابتة قوية ..

قال ( بودون ) في صلابة :

\_ سأعود يافخامة الإمبراطور .

مرّة أخرى ارتسم على شفتى الإمبراطور ذلك الشيء الشبيه بالابتسامة ، وهو يلتفت إلى ( بودون ) ، قائلًا :

\_ سفينتك الفضائية تنتظرك أيها المقاتل الإمبراطورى الأوَّل ، وقرار الغزو ينتظر عودتك بضارغ الصبر ، لنضمّ (سيتا ٣ ) إلى إمبراطوريتنا الشاسعة .

حمل صوت ( بودون ) كل قوَّته وصلابته وعناده ، وهو يقول :

\_ سأعود يافخامة الإمبراطور .

ثم انحنى أمام إمبراطوره ، وانطلق ليبدأ مهمته ، استعدادًا لغزو ( سيتا ٣ ) ..

ولقد كنا نحن نعرف (سيتا ٣) هذا باسم آخر .. باسم (كوكب الأرض) ..

\*\*\*

هزُ الإمبراطور رأسه في عظمة ، وقال :

- إنها مهمتك القادمة يا ( بودون ) .

اعتدل ( بودون ) ، وقويت نبراته ، وهو يقول في حاس :

ف خدمة إمبراطورنا العظيم .

عاد الإمبراطور يشير إلى الكوكب ، قائلا :

- أبحاث علمائنا تؤكّد أن هذا الكوكب ، الذى نُطلق عليه اسم ( سيتا ٣ ) ، يحمل مخلوقات عاقلة ، مفكّرة ، ولكننا لاندرى مدى تقدَّمهم العلمي والتكنولوچي ؛ لذا فسأرسلك إلى هناك يا ( بودون ) ، ومهمّتك هي جمع أكبر قدر من المعلومات عن هذا الكوكب ، تمهيدًا لغزوه .

عاد ( بودون ) یکرر فی حماس :

- في خدمة إمبراطورنا العظيم .

واصل الإمبراطور حديثه في عظمة :

- عودتك من هذا الكوكب يتوقّف عليها قرارنا بشأنه يا بودون ) ، فلو أن سكّانه يقلُون عنا في حضارتهم ، فسنعمل على غزوهم فورًا .. أمّا لو كان العكس ، فسننصرف عنهم .. ولو حدث أنك لم تعد إلى هنا ، فسنعتبر ذلك مؤشرًا إلى أنهم قد كشفوا أمرك ، وإلى إنهم يقُوقُوننا قوَّة .

تحرُّك الجميع في سرعة ومهارة ، واتخذ كل منهم موقعه ، واتجهت أنظارهم واهتهاماتهم إلى شاشات الرصد ، التي تنقل صورة الجسم الفضائي المتحرِّك ، واستعدَّت أصابعهم لضغط أزرار إطلاق مدافع اللَّيزر في تحفَّز ، حتى هتف اللواء (مومن ) :

\_ إطلاق .

انضغطت عشرات الأزرار في آن واحد ، قبل أن يتلاشى رنين هتافه ، وانتقلت الإشارة في ثانية واحدة إلى الأقمار الصناعيَّة الدفاعيَّة ، خارج الغلاف الجوى للأرض ، وشقَّ الفضاء فيض من أشعة الليزر القاتلة ، نحو هدف واحد ..

سفينة ( بودون ) الفضائية ..

ولكن ذلك الشُّلال من أشعة اللَّيزر أخطأ هدفه .. لم يصب خيط واحد منه الهدف قطُّ ..

ليس لأن الرجال القابعين خلف الأزرار تنقصهم الكفاءة، ولكن لأن الهدف نفسه راوغ في سرعة مذهلة، ومال في دورة واسعة، متفاديًا كل خيوط الأشعة القاتلة، ثم عاد إلى مساره الأول في سرعة، أمام عيون رجال مركز المتابعة، الذين هتفوا في ذهول:

— يا إلهي !!.. إن ذلك الجسم يناور في براعة .. هناك عقل مفكّر ذكي يحركه.

و جسم فضائي مجهول ، يخترق دفاعاتنا الفضائية .. ) ..
انطلق ذلك التحذير داخل مركز المتابعة الأرضى ، في إدارة
الشئون الفضائية المصرية ، فسرَّت موجة من التوثر بين العاملين
فيه ، وأسرع اللواء ( موسى ) مدير الإدارة يراقب شاشات
الراصد الفضائي في قلق ، وهو يغمغم :

 إنه يتجه نحو الأرض في سرعة مذهلة ، وربّما كان نيزكًا ، أو شهابًا ضالًا .

أجابه أحد رجال المركز في تولُّر :

- سواء أكان هذا أم ذاك ، فهو يشكّل خطرًا بالما يا سيّدى ، فهو كبير الحجم ، إلى الحد الذى يكفى لتحطيم رُقعة الأرض ، التى سيرتطم بها تمامًا ، كما أن ارتطامه سينشئ موجة من الارتجاجات ، قد تنهار لها نصف مدن ( مصر ) .

أوماً اللواء ( موسى ) برأسه موافقًا ، وقال في تولُّو : - إنتا لن نسمح له بعبور غلافتا الجويّ بالتأكيد .

ثم ضغط زرًا مقابلا له ، وهو يقول في فجة آمرة صارمة :

- فليستعد مستولو الدفاع الفضائي. فسنطلق مدافع
الليزر، من أقمارنا الصناعية الدفاعية، على ذلك الجسم المجهول،
ونحوّله إلى فتات - بإذن الله - قبل أن يغبر غلافنا الجوي.

هتف به فی حِدّة : \_ وماذا ؟

تردد الرجل لحظة ، ثم أجابه في صوت يشفُ عن اضطرابه الشديد :

\_ ولقد تعطّلت \_ إثر ذلك \_ كل أقمارنا الدفاعيّة ياميّدى .. تعطّلت تمامًا ..

\* \* \*

مط ( بودون ) شفتيه في امتعاض ، وهو يرقب أجهزة سفينته الفضائية في هدوء ، بعينيه البنفسجيتين ، الشبيهتين بعيون الثعابين ، وغمغم في ازدراء :

\_ من الواضح أنه كوكب بدائى ، لم تبلغ تكنولوچيته بعد عشر مبلغنا .. إنهم مازالوا يعتمدون على أسلحة الأشعة ، والحركات الذريَّة ، حتى أن مجالًا كهرومغناطيسيًّا بسيطًا ، أحطت به سفيتتى ، قد أوقف كل أقمارهم في يُسْر .

مط شفتيه مرَّة أخرى في ازدراء ، ثم اتجه في هدوء نحو مقاتلة فضائية صغيرة نسبيًا ، تستقرّ داخل دائرة خاصَّة ، في منتصف مفينته ، وصعد إليها ، ثم أغلق قبّتها الشفّافة فوقه ، وضغط أزرارها ، وهو يستطرد :

اضطرب اللواء ( موسى ) في شِدَّة ، وغمغم في ارتياع : - ربَّاه .. إذن فهو ليس نيزكًا أو شهابًا .. إنه سفينة فضاء من كوكب آخر .

هتف به أحد رجاله في توثر :

— هل نطلق النار مرة أخرى ياسيّدى ؟

تردُّد اللواء ( موسى ) لحظة ، وهو يقول :

- كلا.. الأمر الآن يختلف، فتحن لاندرى الهدف من قدوم تلك السفينة الفضائية، ومن الحطا أن نبادرها بالعداء، ولكن .....

صمت لحظة مفكّرًا ، ثم قال في حزم :

ولكن ، فلنكن على أهبة الاستعداد ، ولو أظهرت تلك السفينة أى روح عدائية ، فسنجيها بالمثل على الفور .

شحب وجه أحد رجاله ، وهو يقول :

\_ لست أظن أنه سيمكننا ذلك ياسيَّدى .

هتف به اللواء ( مومى ) في عصية :

9 1511 -

أجابه الرجل في اضطراب شديد :

- لقد توقّفت السفينة الفضائية وسط أقمارنا الدفاعية ياسيّدى و ....

وبعد أقلَ من خمس دقائق ، كان الهدف يبدو أمامهم واضحًا ، فأرسل قائدهم إلى القاعدة الرسالة التالية :

الهدف في مجال الرؤية .. أنتظر الأمر بالتعامل معه ..
 أجابته القاعدة :

\_ نفَّذ على الفور .

انطلقت المقاتلات فى تشكيل يشبه رأس السُّهم ، نحو مقاتلة ( بودون ) ، الذى عاد يمطّ شفتيه فى ازدراء ، وهو يقول : \_ إنهم يستخدمون مقاتلات بطيئة للغاية ، ومناوراتهم سخيفة وتقليدية ، ولكن لابأس من أن نلهو قليلًا ..

أوقف مقاتلته لحظة ، حتى أضبحت المقاتلات المصرية على بعد كيلومترين منه ، وسمع عَبْرُ أجهزة الاتصال الحاصّة به ، والمهيّأة لالتقاط كل أنواع الذبذبات ، صوت قائدها يقول فى لهجة آمرة :

\_ أحيطوا بالهدف ، وحاولوا إجباره على الهبوط .

لم يفهم ( بودون ) حرفًا واحدًا من العبارة ، فضغط زرّ كمبيوتر أرغورانى خاصّ ، وهو يقول :

\_ لقد حان الوقت لدراسة لغتهم ..

وانتظر حتى أصبحت المقاتلات على بعد نصف كيلومتر منه ، ثم استطرد في سخرية : هذا يُغنى ضرورة الانتقال إلى الفحص التالى ، وهراسة وسائلهم الدفاعية داخل مجالهم ، كما تقتضى الأوامر ، وإن كنت أظن أن هذا ليس مجديًا ، فبالقياس إلى ماأصبت به أقمارهم ، أكاد أجزم بأن تكنولوچيتنا سنبدو لهم كالسّحر . ولم يكد يتم عبارته ، حتى أحيطت مقاتلته بغلاف متألق منهر ، ثم تلاشت من مكانها في بطء ، وعادت تتجسّد خارج انجال الكهرومغناطيسى ، الذي يحيط به سفينته الفضائية ، ثم انطلقت نحو الأرض .

### \* \* \*

و نداء إلى جميع الطيّارين .. استعدّوا لاعتراض مقاتلة فضائية من كوكب مجهول ، اخترقت على التُوّ الغلاف الجوى للأرض ، فوق صحراء مصر الغربية .. حاولوا إجبارها أوّلا على الهبوط ، فإن لم تستجب ، فقوموا بتدميرها على الفور .. أكرر .. نداء إلى جميع الطيّارين .. » .

قبل أن يتكرر النداء ، كان جميع طيارى قاعدة ( نصر ) الجوية يُهْرَعون إلى مقاتلاتهم ، ويقفزون داخلها ، ويديرون مركاتها الصاروخية ، ومع انتهاء تكرار النداء ، كانت مقاتلاتهم تنطلق نحو الهدف ، بسرعتها التي تبلغ عشرة أضعاف سرعة الصوت .

- والآن فليدأ اللُّهو ..

وانطلق بمقاتلته فجأة في سرعة مذهلة ، فمرق بين المقاتلات الأرضية كدفقة من الضوء ، وخلق بينها تخلخلا هواتيًا قويًا ، أفقد ثلاثًا منها توازنها ، فهوت من حالق ، على حين صاح قائدها :

لقد أظهر الهدف روحًا عدائية .. انتظاوا إلى الخطئة
 (ب) ؛ لتصفية الهدف فورًا .

اتخذت المقاتلات الباقية تشكيلا نصف دائرى ، وأطلقت كل منها مدافعها الليزرية نحو مقاتلة ( بودون ) ، التى انحرفت فجأة بزاوية قائمة ، ثم ارتفعت إلى أعلى ، متجاوزة خيوط الليزر ، قبل أن تعود لتبيط فجأة ، وتتوقف فوق المقاتلات تمامًا ، ثم تدور حول نفسها في سرعة خرافية ، وهي تتالّق بضوء برتقالي ألحاذ . .

وهنا امتلأت قلوب المقاتلين برُعب هائل ، على الرغم من شجاعتهم المعهودة ، فقد توقّفت كل محرّكات مقاتلاتهم تمامًا ، واضطربت أجهزتها في شدّة ، حبى البوصلة ، أخذت تدور حول نفسها في جنون ، وكأنما أصبحت تعجز عن تحديد الشمال المعناطيسي ، الذي تتجه إليه دومًا ، وبرغم ذلك فقد

توقَّفت مقاتلاتهم في الهواء ، وتسمُّرت ، ولم تسقط ، وكأن الجاذبية الأرضية قد فقدت تأثيرها عليهم ..

ومن رءُوسهم انبعث طنين رهيب قوى ، ارْئجُ له كيانهم كله ، ومقاتلة ( بودون ) تواصل دورانها حول نفسها بسرعتها الحرافية ، وتألّقها البرتقاليّ الأنّحاذ ..

وفجأة .. تحول ذلك البريق البرتقائي إلى اللون الأخضر ، فعادت محركات المقاتلات عهدر من جديد ، واستعادت البوصلة تعرفها واتجاهها إلى الشمال ، ثم فقدت المقاتلات كلها توازنها ، واستردت الجاذبية الأرضية سيطرتها عليها ، فهوت في حركة حلزونية عنيفة ..

وأطلق ( بودون ) ــ داخل مقاتلته ــ ضحكة ساخرة ، أشبه بصهيل جواد جامح ، وهو يقول :

\_ ياله من كوكب !!.. إن غزونا له سيبدو أشبه بنزهة فو . تابع فى شغف المقاتلات ، وهى تهوى نحو الأرض ، وتألقت عيناه فى جذّل ، حينا ارتطم نصفها بالأرض ، وانفجر بدوى هائل ، على حين استعادت البقية الباقية توازيها فى اللحظات الأخيرة ، وعادت ترتفع بلا نظام ، وهتف قائدها غبر أجهزة الاتصال :

\_ من ( نسر \_ ١ ) إلى القاعدة .. التعامل مع الهدف

مستحيل .. إنه يمتلك وسائل قتالية رهيبة ، تفُوق وسائلنا بمنات المرات .

أتاه الجواب في صوت بالغ التوثُّر :

\_ من القاعدة إلى (نسر \_ 1 ) .. لاتحاول الاشتباك مع الهدف مرَّة أخرى .. عُد إلى القاعدة على الفور .. أكرَّر ... لاتحاول الاشتباك مع الهدف ..

التمعت عينا ( بودون ) في سخرية ، حينا رأى المقاتلات تستدير ، وتبتعد عائدة إلى قاعدتها ، وغمغم ساخرًا :

\_ مرحبًا بكوكبكم في ركب إمبراطورية (أرغوران) العظيمة ، ياسكان (سيتا ٣) الضعفاء .

أثار انتباهه فجأة انفصال مقاتلة عن التشكيل، وعودتها إليه في مرعة، ونقلت إليه أجهزته صوت قائد التشكيل، وهو يهتف: \_\_ غُذ إلى التشكيل يا (عبد الله ) .. هذا أمر .. لاتحاول الاشتباك مع الهدف مرّة أخرى .

جاء صوت ( عبد ألله ) ، يقول في شراسة : \_ لن نسمح له بهزيمتنا أيها القائد . صاح القائد في عصبية :

\_ عُدُ يا ( عبد الله ) .. هذا أمر ..



وأطلق ( بودون ) ــ داخل مقاتلته ــ ضحكة ساخرة ، أشبه بصهيل جواد جامح ..

توثرت كل خلجة من خلجات الرائد (نور الدين) ، وهو يتابع على شاشة القائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرية ، مشهدًا مجسمًا للانفجار ، الذى استغرق لحظة واحدة ، تناثرت بعدها أشلاء مقاتلة (عبد الله) ، على حين بقيت مقاتلة (بودون) ثابتة ، صامدة ، ثم توقّفت عن الدوران ، وهبطت في هدوء نحو واحدة من مدن الصجراء الغربية ، التي تم إنشاؤها مع بداية القرن الحادى والعشرين ، واستقرّت في ساحتها الرئيسية ، وسط ذُعر سكّانها ورُعهم ، وتألّفت بضوء بنفسجي مُنهر ، ثم اختفت الصورة من على الشاشة تمامًا ، مخلّفة مساحة بيضاء خالية ، وقال القائد الأعلى في توثر :

\_ كان هذا هو آخر مشهد حصلنا عليه أيها الرائد . التفت ( نور ) إلى قائده ، وهو يقول في توثّر : \_ لماذا ياسيّدى ؟

مط القائد الأعلى شفتيه فى أسف ، وهو يقول : ـ يبدو أن ذلك الضوء البنفسجى يلغى عمل كل وسائل التصوير يا (نور) ، ومن الواضح أن تلك المقاتلة الفضائية قد احتلت مدينة (حورس) ، فى الصحراء الغربية ، بكل سكانها ، البالغ عددهم عشرة آلاف نسمة ؛ لسبب ما . ونقلت أجهزة ( بودون ) صوت ( عبد الله ) ، وهو يقول ف انفعال :

- إننى أقترب من الهدف ، وهو ثابت في موضعه .. سأصطدم به مباشرة .

عاد صوت القائد يهتف في لهجة باتت أشبه بالضراعة : \_ غُذ يا( عبد الله ) .. غُذ .

ظلُ ( بودون ) يراقب اقتراب مقاتلة ( عبد الله ) في هدوء ، حتى صارت على بعد مائتى متر منه ، فضغط أحد أزرار مركبته ، وهو يفمغم في برود :

- لا بأس .. إنه اختبار آخر ..

وعلى الفور عادت مقاتلته تدور في سرعة ، ولكن في الاتجاه العكسى ، وتألّقت هذه المرّة ببريق أرجواني ، في نفس اللحظة التي صاح فيها (عبد الله ) :

- سأرتطم بالهدف .. سأرتطم به بعد لحظة واحدة .. ثم حدث الارتطام ، ودوًى انفجار هائل في السماء ..

سأله (نور) في قلق:

— هل حاولتم اقتحام المدينة ياسيدى ؟

هرُّ القائد الأعلى رأسه نفيًا ، وهو يقول :

- ليس بعد يا (نور)، فلقد تم هذا الاحتلال منذ ساعة واحدة، وانقطعت كل وسائل الاتصال بالمدينة، ولقد فقدنا مائة مقاتلة، في مواجهتنا الأولى مع تلك المقاتلة الفضائية المجهولة، وما زالت أقمارنا الدفاعية متعطلة، بسبب وجود تلك السفينة الضخمة وسطها، وهذا يؤكّد قوّة هؤلاء المغزاة، القادمين من أعماق الكون. وأصارحك القول أننا نخشى القيام بهجوم غير مدروس، قد يكون من شأنه تدمير دولتنا كلها. قال (نور) في انفعال:

ولا يمكننا أن نستسلم فذا الوضع أيضًا ياسيدى.
 أوما القائد الأعلى برأسه موافقًا ، وهو يقول فى حزم :
 هذا صحيح يا (نور).

وصمت لحظة ، قبل أن يستطرد في بطء :

- وهذا هو سر استدعائي لك .

انتصبت قامة ( نور ) في اعتداد ، وهو يقول في حماس : ــ فريقي كله رهن إشارتك ياسيّدي .

هرُّ القائد الأعلى رأسه في بطء ، وكأنما يُعلن ثقته في ذلك ، رقال :

إننا نواجه عدوًا مجهولًا يا ( نور ) ، يمتلك وسائل قتالية
 وتكنولوچية تفوقنا كثيرًا ، وقبل أن نشئ عليه هجومًا شاملًا
 قويًا ، فإننا نحتاج إلى بعض المعلومات عنه أوَّلًا .

قال ( نور ) في حزم :

أجابه القائد الأعلى في سرعة :

\_ الآن .. على الفور يا( نور ) .

ثم استدرك في تردُّد :

. \_ وهذا ليس أمرًا ، فلا أحد يعلم مصير من يذهب إلى هناك ، ولا حى مصير العشرة آلاف نسمة من سكان (حورس) ، وهذا يُغنِي أن المهمة تطوُّعيَّة تمامًا ، وينبغي أن تتمُّ في أسرع وقت ممكن .

أجاب ( نور ) في هدوء وحزم :

سیتم الفریق مهمته علی أفضل وجه ممکن یاسیدی .
 ثم أدًى التحیة ، استعدادًا للانصراف ، وهو یستطرد :
 الفریق کله یاسیدی . .

\* \* \*

قبع كل سكّان (حورس) في منازلهم ، والرُّعب يملاً قلوبهم في شدة ، وهم يختلسون النظر غبر فرجات نوافذهم ، إلى مقاتلة (بودون) ، الرابضة وسط الساحة الكبرى لمدينتهم ، والتي أقيمت كل منازلهم حولها ، وقد أدهشهم أن أحدًا لم يغادر تلك المقاتلة اللامعة ، المتالَّقة بضوء بنفسجي مُبهر ، طِيلة ثلاث ساعات كاملة ، منذ هبوطها في الساحة .

وفى داخل المقاتلة جلس (بودون) هادئًا ، يحيط رأسه بغلاف لَذن شفَّاف ، ويتابع ببصره تلك الرموز ، التي ترتسم على شاشة الكمبيوتر الأرغوراني الحاص ، الذي يلتقط \_ في حساسية فائقة \_ كل الكلمات والهمسات ، التي تتردُد في أرجاء (حورس) ، ويدمجها ويحلّلها ، ليستخلص منها لغة التعامل في المدينة ، ويترجمها إلى الأرغورانية ، ثم ينقلها بوسائل تكنولوچية فائقة التطور ، إلى عقل (بودون) ، الذي راح يستوعب كل مايردُ إليه في سرعة مذهلة ، عاونه عليها ذلك يستوعب كل مايردُ إليه في سرعة مذهلة ، عاونه عليها ذلك الغلاف اللّذن الشفّاف ، الذي يحيط برأسه ، ويضاعف قدرة عليها خلرة على الاستيعاب ملايين المرات ..

وأخيرًا .. وبعد ثلاث ساعات كاملة ، نزع ( بودون ) عن رأسه ذلك الغلاف الشُقّاف ، وهو يقول في هدوء :

انتهى من حديثه ، ثم وضع المكعّب إلى جوار مكعّبين آخرين ، سجّل عليهما تقريريه الأوَّل والثانى ، ثم ضغط زرًا صغيرًا ، فانزاحت قبّة مقاتلته من فوقه ، ونهض ليغادرها فى عظمة وثقة وهدوء ..

وتعلَّقت عيون سكَّان (حورس) في رُعب بجسد (بودون) ووجهه ، وشهتى بعضهم في ذُعر ، حينا وقعت أبصارهم على وجهه الشديد الحُمْرَة ، بعروقه الزَّرقاء الخيفة ، وزِيَّه البرونزى اللامع ، وحرملته الأرجوانية الهفهافة ، وكان أكثرهم رُعبًا كهل وزوجته ، يقطنان منزلًا من طابق واحد ، اتجه إليه (بودون) في هدوء ، ورأسه الأصلع يلتمع تحت

الشمس ، فَاحْتِنق صوت الزوجة من شدة الرُّعب ، وهي تتشبَّث بذراع زوجها ، مغمغمة :

- ( فايز ) ؟!.. إنه يتجه إلينا .. إنه سيفترسنا .

لم يكن زوجها بأقل رعبًا منها ، إلَّا أنه قبض على مقبض مسدَّسه اللَّيزرى في قوَّة ، وهو يربَّت على كفّها براحة مرتجفة ، معممةا :

- لن نسمح له يازوجتى العزيزة .. لن نسمح له .. وعلى الرغم من رُعبه ، وارتجافه الشديد ، فتح باب منزله ؛ ليواجه ( بودون ) ، قائلًا في حِدَّة :

- ماذا تريد منّا أيها الغريب ؟

لم يجبه (بودون) ، على الرغم من أنه قد فهم العبارة ، بعد أن أصبح يعرف لغة المصريين ، وإنما راح يتأمّل الرجل فى شغف ، وهو يقارن بين بشرته السمراء ، وبشرة الأرغورانيين الحمراء ، وبين عينه ذات البؤبؤ المركزى المستدير ، وعيون الأرغورانيين ذات الشتى الطولى ، وهو يواصل تقدّمه نحو الرجل فى هدوء ، فتراجع الرجل ، وهو يصوّب مسدّمه الليزرى إلى (بودون) صائحًا فى صوت مرتجف :

- إننى أحدَّرك أيها الغريب .. لن أتردَّد في قتلك ، لو أنك واصلت تقدِّمك .

لم يبال ( بودون ) بتحذير الرجل ، وإنما واصل تقدُّمه في هدوء ، وهو يضغط زرَّا صغيرًا في حزامه ، فصاح الكهل في ذُعر :

\_ لقد حذرتك .. أنت أردت ذلك .

ثم أطلق أشعة مسدَّسه اللَّيزري ..

ورأى مكَان (حورس) ، الرَّعب بملاً قلوبهم ، فقَّاعة شفَّافة تنطلق من حول الكرة ، وتندفع نحو منزل العجوز وزوجته ، وحجمها يتضاعف في سرعة مذهلة ، حتى أصبحت تفُوق المنزل حجمًا ، وهي تحيط به كله ..

ورأى الجميع الكهل يضرب جدران الفقاعة بقبضتيه فى رُعب ، ثم يطلق عليها أشعة مسدَّسه اللّيزري مرَّة ، ومرَّات ، دون جدوى ، قبل أن ينهار فى ذُعر الامثيل له ، وتسقط زوجته مغشيًّا عليها ، على حين عاديواصل تقدُّمه نحو الفقّاعة ، ويعبُرها

وقد تحوَّل جسده إلى ما يشبه الطيف الهلاميّ ، قبل أن يختفى داخل الفقّاعة ، التي تألَّقت بضوء مُبهر ، ثم تحوَّلت جدرانها إلى سطح لامع ، أشبه بمرآة ضخمة ...

وهنا بدا وكأن كل سكّان (حورس) قد تلقّوا أمرًا واحدًا ، أملاه عليهم خوف جارف عنيف ، فقد اندفع الجميع خارج منازهم ، وقفزوا إلى سياراتهم ، في مشهد بدا أشبه بلوحة تحمل اسم (الفزع الرهيب) ، وانطلق عشرة آلاف مواطن ، داخل ربع هذا العدد تقريبًا من السيارات الصاروحية ، يفرّون من مدينتهم ، التي شيدوها بكفاحهم وعرقهم ...

انطلقوا يفرُّون بأوراحهم من ذلك الجحم ، الذي هبط عليهم من أغوار الفضاء ..

و اختفت المدينة خلف سحابة هائلة من رمال الصحراء ، أثارتها السيارات الصاروخية ، التي تحمل الفارين ..

وعلى بعد عشرة كيلومترات من ذلك المشهد، غمغم (نور): \_ إنه مشهد مخيف حقًا!!

تمتمت ( سلوی ) بصوت مرتجف :

\_ هذا صحيح .. ولو أننى في موضعهم، لحذَّوْت حَذْوَهم. أَجابِها ( رمزى ) في حزم :



ورأى الجميع الكهل يضرب جدران الفقاعة بقبضتيه في رُعب ، ثم يطلق عليها أشعة مسلسه الليزرى مَرَّة ، ومرَّات ..

أمًا أنا فلا ، إن أحدًا لن يجبُرلى على ترك وطنى أبدًا ...
 وهنف ( محمود ) :

— إننى أفضلُ أن أقضى نحبى فيه ، على أن أفرَّ منه هكذا . أجابه ( نور ) في هدوء ، وهو يواصل مراقبته للمدينة ، من خلال منظار مقرَّب ، شديد الحساسية :

- من السهل أن تقول ذلك ، وأنت تجلس هنا يار محمود ) .

قال (محمود) لى حَدَّة :

لاتنس أننا لن تلبث أن نصبح هناك يا( نور ) .
 أومأ ( نور ) برأسه ، وهو يغمغم :

- هذا صحيح .

ثم رفع المنظار المقرّب عن عينيه ، والتفت إلى رفاقه ، مستطردًا في اهتهام :

- لقد أصبح الأمر كله يعتمد على نجاحتا يارفاق ، فلقد غادر الجميع (حورس) ، وأصبحت ساحة المعركة تقتصر علينا ، وعلى ذلك المخلوق الفضائى ، الذى سافر غبر ملايين السنوات الضوئية ؛ لينشر في أرضنا كل هذا الفزع .. وليكن معلومًا لذى الجميع ، أن مهمتنا تقتصر على دراسته ، وجمع كل

لمعلومات التي تتعلُّق بـه ، على قدر الإمكان ، ونقبلها إلى المسئولين .

صمت لحظة ، ثم زفر في عمق ، قبل أن يستطرد :

ـ أنع تعلمون أن ذلك الضوء البنفسجي ، التي تشقه مركبة ذلك المخلوق الفضائ ، يُوقف كُل وسائل الاتصال من وإلى المدينة ، وهذا يَعْنى أن مانجمعه من معلومات عن خصمنا ، سيحتاج إلى بقاء أحدنا حيًا ؛ لينقله إلى المستولين .

ارتجفت أجسادهم ، حينها استطرد في حزم وعُمْق : \_ هذا هو أهم ما في الأمر يارفاق .. يجب أن يبقى أحدا

أوماً الجميع برءُوسهم في موافقة وتوثّر ، ثم أشار ( نور ) نحو المدينة ، وائجه الجميع نحو الهدف ..

نحو الجحيم ..



توسّط عيونهم . . ومن الواضح أيضًا أن تلك الغريزة البدائية ، لعروفة باسم ( الحوف ) ، هي التي تتحكّم في غرائزهم تمامًا ،

تطلّع ( بودون ) فى برُود إلى الكهل وزوجته ، اللّذين فلقد سجلت أجهزتى فرار كل سكّان تلك القرية البدائية ، خوفًا وعيهما من شدة الرُّعب ، ثم اتجه إلى رَدهة منزلهما ، فأزمن مواجهتى ، وفرارًا من مصير مازال بالنسبة لهم مجهولًا . الأثاث الذى يتوسّطها ، في احتقار ، ثم أخرج من حزامه قرم انهمك لحظات في فحص تفاصيل الجسدين المسجين صغيرًا وضعه في منتصف الرَّدُهة ، ثم ضغطه في رفق ، وتراجاهامه ، ثم توقّف في دهشة ، وهو ينزع طاقم أسنان الكهل ، إلى الحلف ، وانتظر في هدوء ..

وفجأة .. بدا وكأن ذلك القرص يتضخّم في سرعة يفخص أسنانها في خيّرة ، ويجذبها محاولًا نزعهما بلا جدوى ، ويتمدّد ، حتى تحوّل إلى ماندتى فحص متقاربتين ، يتوسطه فعاد يلتقط المكمّب ، قائلًا :

حامل طویل ، تبرز من أعلاه أعمدة أفقیة ، ینتهی كل منا بمصدر ضوئ قوى ، یضیء المائدتین کی وضوح ..

وهنا حمل ( بودون ) جسدى الكهل و زوجته ، ومدد كأ منهما على مائدة فحص ، وأحكم وثاقهما إليها ، ثم ضغط زرا في حزامه ، فاختفى المكعب الأزرق الثالث في مقاتلته ، التر ما زالت تقبع في منتصف ساحة المدينة ، وظهر في راحته ، فأدنا من شفتيه ، وهو يقول :

من الواضح أن سكّان (سيتا ٣) يشبهوننا كثيرًا ، فيم
 عدا لون بشرتهم ، وتلك الحيوط الرفيعة ، التي تغطي
 رءُوسهم ، وتصلُو عيونهم ، وتلك الدائرة المركزية ، التي

\_ الفحص الحارجي للعينتين يشير إلى أنهما ذكر وأنثى ، ويدو أن أسنان الذكور ، في هذا الكوكب ، يمكن نزعها وإعادتها ، على عكس أسنان الإناث ، فهي ثابتة ، قويّة .

ثم أخرج من حزامه أنبوبًا صغيرًا ، ضغط طرفه فى رفق ، فالطلق من طرفه الآخر خيط من أشعة ذهبية ، وهو يستطرد : \_\_ والآن يبدأ الفحص التشريحي لسكّان ( سيتا ٣ ) .

وبكل هدوء شق صدر وبطن الكهل بشعاعه الدهي ، دون أن ينزف الكهل قطرة دم واحدة ، وراح يسجُّل تقريره ، وهو يواصل فحصه في هدوء :

- التشريح الداخل يشبه تشريحنا تقريبًا ، فيما عدا أنه معكوس ، فالقلب لديهم يميل إلى اليسار ، على عكس قلوبنا ، وكذلك الكبد ، والطحال ، وغيرها و ....

أوقفه فجأة أزيز خافت ، انبعث من قرص دقيق في حزامه ، فالتقط القرص في سرعة ، وضغطه في قوّة ، فتكوّنت أمامه صورة هولوجرافية مجسّمة لمركبته الفضائية ، و ( نور ) وفريقه يقتربون منها في حَذر ، فانحني ( بودون ) نحو المكتب ، وقال في اهتمام ، دون أن يرفع عينيه عن الصورة :

- يبدو أن غريزة الحوف البدائية لاتحكم كل سكّان (سيتا ٣)، وأن الفضول قد يغلبها في بعضهم، فهناك أربعة أشخاص، ثلاثة ذكور وأنفى، يتجهون نحو مقاتلتني في حَلْر، وأظن أنهم يهدفون إلى دراستها...

صمت خطة ، وهو يتابع اقتراب ( نور ) ، و ( سلوى ) ، و ( رمزى ) ، و ( معمود ) من مقاتلته ، ثم ابتسم في سخرية ، وهو يردف :

ر ولكنها على أيَّة حال فرصة جيَّدة ؛ لاستكمال دراسة طبائع سكَّان ( سيتا ٣ ) .. قبل أن بيدا الفزو ..

اقترب (نور) ورفاقه من مركبة (بودون) في حَدّر، وهمست (سلوى)، وهي تفحص المركبة بعينيها في اهتمام:

ـ من الواضح أنها ليست من كوكب الأرض بالتأكيد، فمعدنها يبدو لي عجيبًا، وكذلك ذلك الشُعاع البنفسجي، الذي ينبعث منها، ويحيط بها.

غمغم (محمود) في اهتام:

 ذلك الشّعاع بالذات بير اهتامي في شدة ، فهو ليس من أنواع الأشعة المعروفة ، ولكن له قدرة هائلة على الشوشرة ، على كل وسائل الاتصال المعروفة .

وافقه (نور) بإيماءة من رأسه ، وقال فى شغف :

ـ ثرى .. هل يمكن التسلّل إلى تلك المركبة ؟
أمسك (رمزى) بكفّه ، وهو يقول فى حزم وتوثّر :

ـ حَذَارٍ أَن تفعل يا (نور) ، فقد يكون الدخول إلى تلك المركبة ممكنًا ، ولكن الحروج لن يكون كذلك بالتأكيد .

غمهم ( نور ) في هدوء :

\_ هذا لاعم .

ثم التفت إليه ، مستطردًا في صرامة : \_ لاتنس أن مهمّتنا هي الحصول على أكبر قدر من المعلومات .

رانَ الصمت لحظة ، ثم تخلَّى ( رمزى ) عن كف ( نور وهو يغمغم:

\_ أنت على حتى .

عاد ( نور ) يتأمَّل المركبة في إمعان ، وهو يقول : \_ ولكن كيف ؟ .. كيف يمكن التسلُّل إليها ؟

التي تغطى كابينة قيادة المقاتلة الأرغورانية ، وانزاحت لتكشف توثر بالغ:

عقد ( نور ) حاجيه ، وهو يلتفت إلى ( رمزى ) أنا هذه الفرصة النادرة . ويسأله في اهتام :

\_ ما تفسير ذلك في رأيك ؟

\_ لو أن الدراسات النفسية لسكّان ذلك الكوكب، الذي جاءت منه تلك المركبة ، تتفق مع مادرسته عن نفسيات أهل الأرض ، فهذا يَعْنِي أن ذلك المُخلوق الفضائي يراقبنا الآن في إمعان ، وأنه قد قُتح لنا مركبته عمدًا .

غمغم ( نور ) في اهتام :

\_ هل ثقيني أنه يمنحنا الفرصة لدراسة مركبته ؟ هزُّ ( رمزی ) رأسه نفيًا ، وهو يقول في توثُّر : ـــ بل هو يقوم بدراستنا نحن يا( نور ) ، كما لو كنا مجرَّد وان تجارب.

شعر ( نور ) بالغضب ؛ لأستخدام ( رمزى ) هذا التشبيه لم يكديتم عبارته ، حتى تحرُّكت فجأة تلك القبُّة الشُّقافة الذات ، ولكنه كتم غضبه في أعماقه ، وهو يسأله في اهتمام : - وهل يصل به ذلك إلى حد السماح لنا بدخول مركبته ؟ الكابينة ، فشهقت ( سلوى ) في فزع ، وغمغم ( محمود ) في أومأ ( رمزى ) برأسه إيجابًا ، فازداد انعقاد حاجي (اور) ، وهو يقول في حزم :

- يا إلْهِي ا!.. كَأَنَّهَا تجيب عن سؤالك يا ( نور ) . \_ حسنا .. دغنا نعاونه على إجراء تجاربه ، مادام قد أتاخ

تألَّقت عينا ( بودون ) في اهتمام بالغ ، وهو يراقب -رفع (رمزى) حاجبيه، ومطَّ شفتيه، ثم غمغم في خفوت: مايحدث ، وعاد يملي تقريره على المكعب الأزرق ، قائلًا : \_ من الواضح أن هؤلاء الخلوقات الأربعة أكثر شجاعة من الآخرين ، وأكثر ذكاءً كذلك .. ولقد علمت من التقاط حديثهم المتبادل ، أنهم يطلقون على كوكبهم اسم ( الأرض ) ، وأن الطلوق ذا السترة الجلدية هو قائدهم ، وأكثرهم تهورًا ..

وأن الآخر خبير نفسى ، أمّا الثالث ، الضئيل الجسد ، الذي يضع فوق عينيه جهازًا له عدستان شفّافتان ، فهو متخصّص في علم الأشعة ، أما الأنفى ، فلم يتمّ تحديد هُويْتُها بعد ..

ثم عادت ابتسامته الساخرة إلى شفتيه ، وهو يستطرد :

- وسنمضى فى الدراسة إلى النهاية ، لنرى هل يمكنهم
استيعاب تكنولوجيتنا ؟..

\* \* \*

تعلّقت (سلوی) بدراع (نور) فی جزع، وهی تقول فی تولر:

- كلايا (نور ) .. لاتذهب إلى تلك المركبة ، فربّما كان ذلك الوهج البنفسجي ، الذي يحيط بها قائلًا .

ربَّت على كتفها ، وهو يقول :

إنه واجبى ياعزيزتى ، ونحن لم نخاطر بانجىء إلى هنا
 لنخشي استغلال فرصة نادرة كهذه .

تطلُّعت إليه يعينين ضارعتين ، ثم لم تلبث أن أدركت غقم محاولتها ، فتخلُّت عن ذراعه ، وهي تقول في عناد :

- حسنًا .. سندهب معًا .

هُوُّ رأمه نفيًا ، وهو يقول في صرامة :

- هل نسبت يا (سلوى ) ؟ . يجب أن يقى أحدنا حيًّا .

ثم اتجه فى ثبات نحو المركبة ، وخفّق قلب ( سلوى ) فى عنف ، حينا رأته يقترب من الوهج البنفسجى ، الذى يحيط بها ، وفشت من فرط الانفعال ، وهي تغمغم :

\_ يا إلهي !! .. ساعده يا إلهي ! ..

وواصل (نور) طريقه فى ثبات ، وشعر بقُشَغريرة باردة تسرى فى جسده ، حينا غبر ذلك الوهج البنفسجى ، وبدغدغة خفيفة من أنامله ، ثم هدأ كل ذلك ، حينا لمس جسم المركبة بيده ، فتوقّف خظة ، ثم قفز إلى كابينتها ، وتطلّع إلى الأجهزة العجبية التي تملؤها فى حَيْرة ، ثم أدار وجهه إلى حيث يقف رفاقه ، وصاح بهم :

\_ تعال یا( محمود ) ، وأنت یا( سلوی ) ، أما أنت یا( رمزی ) ، فابق فی مكانك .

أدرك (رمزى) أن (نور) يطلب منه أن يكون هو الفرد، الذى يقي على قيد الحياة ، إذا ماأصاب الآخرين مكروه ، وزاد هذا من توثّره ، وهو يتابع ببصره (محمود) و(سلوى) ، اللذين أسرعا إلى المركبة ، وقفزا إلى كابينتها ، وتأمّلا محتوياتها بدورهما ، قبل أن يسألهما (نور) في اهتام :

\_ هل يمكنكما فهم هذه الأجهزة ؟

هُزُ رأسيهما في خَيْرة ، وهما يقولان :

— كلا يا( نور ) .. إنها تبدو عجيبة للغاية !!

ابتسم ( بودون ) من مكانه في سخرية ، وهو يقول :

- مُحال أيها الأرضيون .. لن يمكنكم فهم تكنولوچيا تَفُوقَ تَكُنُولُوچِيتُكُمُ بِٱلْافِ السَّنِينَ .

إلا أن القلق لم يلبث أن تسلُّل إليه ، حينا نقلت إليه أجهزته

صوت ( محمود ) ، وهو يقول في حزم :

ـــ ولكن يمكننا أن نحاول .

تابع ( بودون ) في اهتمام تلك المجاولات المشتركة ، بين ( محمود ) و ( سلوی ) ؛ لفهم طبیعة آلیات مرکبته ، حتی غىغىت (سلوى):

ــ أعتقد أنه يمكنني فهمها نوعًا ما .

وغمغم ( محمود ) :

وأنا كذلك

سألهما ( نور ) في اهتمام :

- حسنًا .. ما الذي فهمتاه بالضبط ؟

أشار (محمود) إلى لوحة تمتليّ بدواتر هلامية، وهو يقول: \_ أظن هذه هي أزرار القيادة ، والتدرُّج في ألوان الدوائر

يشير إلى السُّرعات، التي تنطلق بها المركبة، وهذا يفسِّر قدرتها على الانتقال من سرعة عاديَّة إلى أخرى مذهلة ، في لحظة و احدة .

أشارت ( سلوى ) إلى مكعّب جانبي ، يشبه شبكة من

الصلب ، تحيط بكيان زجاجي سميك ، وقالت :

\_ وهذا حسما يبدو جهاز التقاط فائق القوَّة ، يمكنه التقاط كل الذبذبات المكنة .

سألهما (نور) في لهفة:

\_ هل يمكنكما تعطيل تلك المركبة ، ومنعها من الإقلاع ؟ تردُّدا لحظة ، ثم قال ( محمود ) :

\_ أظن أننا لو أتلفنا لوحة القيادة ، فربمًا .....

لم ينتظر ( بودون ) ليسمع باقي الحديث ، فقد انتابه فجأة شعور عنيف بالندم ؛ لأنه سمح للأرضيين بدخول مركبته ، فقد كانت كل كلمة نطق بها ( محمود ) و ( سلوى ) حقيقية ، وكان هذا يَعْنِي \_ بالنسبة له \_ أن هذا الفريق ، المكون من ثلاثة رجال وامرأة ، هو أكبر مَصْدر للخطر بالنسبة لحَطة الغزو ، وأنه ينبغي تدميره على الفور ..

وبلا رحمة ..

# ٥ \_ وبدأ القتال ..

التمعت عينا ( نور ) في ارتياح وظفر ، حينا أكد ( محمود ) و ( سلوى ) أن تحطيم لوحة التشغيل سيوقف مركبة الفضاء عن العمل ، ويمنعها من العودة إلى سفينتها ، التي تربض خارج مجال الأرض ، فانتزع مسدسه الليزرى من سترته ، وصوبه إلى لوحة الأزرار ، قاتلًا في صلابة :

السؤال التال بارفاق هو : هل يمكن تحطيم تلك اللوحة ، بدققة من أشعة الليزر ؟

تبادل ( محمود ) و( سلوى ) نظرة تساؤل ، وقبل أن ينبس أحدهما ببنتِ شَفّة ، استطرد ( نور ) في لهجة أقرب إلى السخرية ، على الرغم من دقّة الموقف :

- أنا أعلم الجواب هذه المرّة ، وهو يقول : إن التجربة وحدها ستثبت فاعلية ذلك .

استوقفه ( محمود ) في توثر :

مهلا يا (نور) .. إننا لاندرى ما الذى يمكن أن يحدث ، إذا ما أطلقت أشعة مسلمك اللّيزريّة على تلك اللوحة ، فقد يؤدّى ذلك إلى نسف المركبة كلها .

عقد ( نور ) حاجبيه ، وهو يقول :

\_ نعم .. أنت على حق . ثم استطرد فى حزم : \_ وسيكون ذلك أفضل م

ـــ وسیکون ذلك أفضل ممًّا نتوقّع . واكتسى صوته بصرامة آمرة ، وهو يردف :

\_ هيًا .. غادرا المركبة .

السعت عینا ( سلوی ) فی هَلَع ، وهی تهتف : ـــــ ( نور ) ؟!.. هل تنوی أن .....؟

قاطعها في صرامة:

\_ غادرا المركبة .. هذا أمر .

صاحت ( سلوی ) فی حَنّق :

إننى لست أحمل رتبة عسكرية ، في صفوف الخابرات
 العلمية ، حتى توجّه إلى مثل هذا الأمر يا ( نور ) .

أجابها في حزم:

\_ ولكنك زوجتي .

متفت لى عناد :

\_ وهذا يَغْنِي أَن أَبقي إلى جوارك ، لا أَن ..... قاطعتها صيحة ( محمود ) ، وهو يهتف في ارتياع : \_ ( نور ) !!.. انظر .. هناك .

التفت الجميع ، إثر هتاف (محمود) ، إلى تلك القباة اللامعة ، التي تحيط بمنزل الكهل وزوجته ، والتي تألّقت في شدّة ، ببريق أخضر زرعيّ ، ثم تلاشت كلها دفعة واحدة ، وظهر أمام المنزل ( بودون ) ، بوجهه الصارم ، وملامحه المخيفة القاسية ، وشهقت ( سلوى ) في ذُعر ، وتراجع ( محمود ) في دهشة ، واتسعت عينا ( رمزى ) و ( نور ) ، حينا تكلّم في دهشة ، واتسعت عينا ( رمزى ) و ( نور ) ، حينا تكلّم ( بودون ) بصوت عجيب رئان ، بدا وكأنه يأتي من أعماق سحيقة ، وهو يقول في صرامة مخيفة :

- انتهت اللُّعبة ، أيها الأرضيُّون .. وانتهت أعماركم القصيرة ..

وفى هدوء وصرامة ، صوّب إليهم قضيبًا شفّافًا ، تتألّق نهايته ببريق أرجوانى ، أدرك الجميع طبيعته على الفور ... بريق يحمل إليهم الموت ..

\* \* \*

انتزع ( نور ) نفسه من دهشته فی سرعة كبيرة ، على الرغم من المفاجأة ، ودفع ( محمود ) و( سلوى ) خارج المركبة ، وهو يصبح في حزم وصرامة :

- غادرا المركبة ، وابتعدا بأقصى سرعة .

انطلقت من طرف القضيب ، الذي يمسك به ( بودون ) ، دفقة من أشعة أرجوانية اللون ، في نفس اللحظة التي انحنى فيها ( نور ) ، فمرقت الأشعة فوق رأسه ، وشعر مع مرورها ، وعلى الرغم من أنها لم تمسه ، بطنين شديد في أذنيه ، وبدوار عنيف يكتفه ، فتهاؤى فوق مقعد قيادة المركبة ، وعيناه متعلقتان بلوحة الأزراز ، على حين اتجه ( بودون ) نحو مركبته ، في خطوات هادئة قوية ، دون أن يبالي بالالتفات إلى مركبته ، في خطوات هادئة قوية ، دون أن يبالي بالالتفات إلى و اسلوى ) و ( محمود ) ، اللذين انضمًا إلى ( رمزى ) ، وانطلق ثلاثهم يركضون مبتعدين ، ثم توقّفوا ، ليلتفتوا في هلع وانطلق ثلاثهم يركضون مبتعدين ، ثم توقّفوا ، ليلتفتوا في هلع وله يغادرها ( نور ) بعد ، وصرخت ( سلوى ) في لؤعة :

\_ اهرب يا ( نور ) .. اهرب .

ولكن ( نور ) لم يسمعها ..

كانت حواسه كلها ترتكز على شيء واحد ..

تدمير لوحة التشغيل ..

لم يكن يدرى ، ماإذا كانت أشعة مسدَّسه اللَّيزرَى تكفى لتدمير اللوحة ، أم لا !..

ولم یکن یدری ، ایمکن أن يصبيه تدميرها بأذی ، أم

كل ماكان يدريه هو ضرورة تدميرها .. مهما كان الثمن ..



وقى مبادرة سريعة ، رفع ( نور ) قُوْهة مسلسه اللَّيزري ، نحو وجه ( بودون ) ...

وفى إصرار ، وصلابة ، صوّب ( نور ) قُوْهة مسدسه الليزرى إلى اللّوحة ، وأطلق الأشعة .. وانفجرت لوحة التشغيل ..

انفجرت بلا صوت ، أو ضجيج ..

فقط تحوَّلت إلى فتات ، أشبه بذرَّات الرمل ، ثم تلاشت دفعة واحدة ..

الصوت الوحيد، الذي تعالَى في تلك اللحظة، هو صوت صرخة (بودون) الغاضبة، التي انخلع لها قلب (سلوى)، وهي تتقُل بصرها في رُغب، بين وجه زوجها، وعيني (بودون)، اللتين تحوُّلتا إلى قطعتين غاضبتين من جمر بنفسجي ملتهب..

واندفع ( بودون ) نحو مرکبته ، فصرخت ( سلوی ) : ـــ اهرب یا( نور ) .. اهرب ..

وقبل أن يقفز (نور) خارج المركبة، قفز (بودون) إليها .. والتقت عينا رجلي انخابرات ..

التقت عينا ( نور ) ، رجل الأرض ، بعيني ( بودون ) الفاضبتين ، المشقوقتين كعيون الثعابين ..

وفى مبادرة سريعة ، رفع ( نور ) قُوْهة مسدَّسه اللَّيورى ، نحو وجه ( بودون ) ، الذي بدا له في تلك اللحظة ، أبشع له ، وعلى الرغم من أن إجابته كانت تُوجِي بالنجاح ، إلَّا أن ملاعمه كانت تفتقر إلى أيَّة دلالة ، من دلالات الظفر ، مما دعا القائد الأعلى إلى أن يكرر سؤاله في قلق متزايد :

\_ هل توصُّلم إلى أيَّة نتائج ؟

زفر الدكتور ( عبد الله ) في عمق ، قبل أن يقول في يأس : \_ نعم .. ولكنها ليست مشجّعة على الإطلاق . سأله القائد الأعلى في توثر:

أجابه الدكتور ( عبد الله ) في ضيق :

\_ لقد درسنا كل الأفلام الجسمة، التي صؤرت معركة مَقَاتِلَاتِنَا مِعَ المُقَاتِلَةِ الفَصَائِيةِ الجُهُولَةِ، وتلك التي التُقِطَّتُ لسفينتها الأم، قبل أن تتعطَّل كل أقمارنا الدفاعية .. ولقد أثبت دراساتنا أن الأسلحة التي نُواجهها من طراز مخيف، شديد القوَّة والبأس، وأنه يعود إلى تكنولوچيا فائقة التطوُّر، أكَّد أكثر علماتنا تفاؤلًا أننا لن نتوصُّل إليها ، قبل القرن الثلاثين على الأقل.

هتف القائد الأعلى في دُعر :

\_ يا إلنهي ! ! . . هذا يَعْنِي أَننا نعجز تمامًا عن مواجهة تلك

الوجوه في العالم أجمع، ولكن قبضة (بودون) تحرُّكت في سرعة فاثقة، وهوَت على فك (نور) بلكمة قاسية، انتزعت هذا الأخير من مكانه، وألقت به خارج المركبة، وغير الوهج البنفسجي، الذي لم يَخُبُ بانفجار لوحة التشغيل، إلى الأرض..

وفي هدوء .. أطل ( بودون ) من المركبة على ( نور ) ، الذي استلقى أرضًا ، وهو يشعر بآلام ميرَّحة في فكُّه ، وفي كل عظمة من عظامه ، وسقط قلب رفاقه بين أرجلهم ، وقد أيقنوا جميعًا من أنها النهاية ..

نهاية الرائد ( نور ) ..

تحرُّك مصراعا باب حجرة القائد الأعلى للمخابرات العلمية ، في صمت ، وبدا على عبة الباب الدكتور (عبد الله ) ، مدير إدارة الأبحاث ، التابعة للمخابرات العلمية ، الذي بدا بائسًا ، مُحْبَطًا ، فأشار إليه القائد الأعلى بالدخول ، وهو يسأله في مزيج من القلق والاهتام :

\_ هل توصُّل فريقك إلى أيَّة نتائج يا دكتور (عبد الله ) ؟ أوماً الدكتور ( عبد الله ) برأسه إيجابًا ، ومطَّ شفتيه ، وهو يتُجه نحو مكتب القائد الأعلى ، ويلقى جسده فوق مقعد مقابل

## ٦ \_ المُطَارَدَة ..

من حُسن حظ ( نور ) ، ومن حُسن حظ فريقه كله ، أن ( بودون ) كان يعتبرهم مجرَّد مخلوقات بدائية ، من اليسير أن يححُوها بتكنولوچيته المذهلة ؛ لذا فهو لم يهتم بقتل ( نور ) في تلك اللحظة ، وإنما عاد إلى مركبته ، يفحصها في اهتهام ؛ ليقدَّر حجم التلف ، الذي أحدثه بها ( نور ) ..

ولم يصدّق ( نور ) أن الفضائى قد تجاهله ، ولكنه انتهز الفرصة ، فقفز واقفًا على قدميه ، وأسرع نحو رفاقه ، واستقبلته ( سلوى ) باكية ، هاتفة :

ـ حَدًا لله يا( نور ) .. حَدًا لله .. لقد تصوَّرت أننى سأفقدك إلى الأبد .

أجابها في صوت ما زال الانفعال يجتاحه :

ـــ ليس بعد ياعزيزتى .. يبدو أن ذلك الفضائى لم يشأ قتلى .

غمغم ( رمزى ) فى تولُّر شديد :

 بل هو لم يبال يا ( نور ) ، فلقد اختبر إمكاناتنا ، وبات يعتبرنا مجرَّد حشرات ، يمكنه سحقها في أيَّة لحظة يشاء .

التفت إليه ( نور ) ، قائلًا في حَنَق :

\_ هذا صحيح .

عاد القائد الأعلى يغمغم في ارتياع:

\_ يا إلهي !!

تنهِّد الدكتور ( عبد الله ) مرَّة أخرى في عمق ، ثم قال في اهتهام مشوب بالقلق :

الأكثر مذعاة للخوف ، هو أن دراساتنا تشير إلى أن هذه المقاتلة ، التي دمرت مائة من مقاتلاتنا ، والتي نعجز عن مواجهتها إلى هذا الحذ ، مجرد مركبة استكشافية ، يقتصر عملها على دراسة كوكبنا ، قبل وصول باقى القوات .

متف القائد الأعلى :

\_ باقى القوَّات ؟!.. هل ثغنيي أنه غزو ؟

أوماً الدكتور (عبد الله ) برأسه موافقًا ، واضطرب صوته ، وهو يقول :

\_ نعم .. إنه غزو .. غزو لن يمكننا التصدَّى له أبدًا .. إنها نهاية كوكب الأرض ..

\_ إنك تثير غيظى بتلك المصطلحات ، التي تستخدمها يا( رمزى ) .

أجابه ( رمزى ) في جدَّة :

ــــ إنني أحاول التحدُّث بلسانه وعقليته يا( نور ) .

هتف ( نور ) في عصبيّة :

\_ حسنًا .. سنثبت له أنه حتى الحشرات ، تقاتل من أجل حريتها وبقائها .

غمغم ( محمود ) في تولُّو :

\_ كيف يا( نور ) ؟.. لقد رأيت بنفسك أننا لانساوى شيئًا ، أمام أسلحته المذهلة .

صاح به ( نور ) في غضب :

- آنفُض عنك روح اليأس يا ( محمود ) .. انفضُوا عنكم جميعًا ذلك الاستسلام البغيض .. وتذكّر عبارتك يا ( محمود ) ، حينا قلت : إنك نفضًل الموت ، على الفرار من عدو ، يسعى لاغتصاب وطنك .. إننا سنقاتل يارفاق .. سنقاتل ولو اضطرنا الأمر إلى أن نقاتل بالعصى والحجارة . انتقل حماسه إليهم ، فهتفوا جميعًا في آن واحد :

\_ نعم يا( نور ) .. منقاتل .

\* \* \*

نقلت أجهزة ( بودون ) إليه ذلك الحديث ، الذي يفيض حماسًا وإصرارًا ، إلّا أنه لم يُعِر الأمر التفائل ، وهو يخرج من فجوة سِرِيَّة بالمركبة ، لوحة تشغيل إضافية ، ويعالجها في مهارة وسرعة ، ليستعيض بها عن تلك التي دشرها ( نور ) ..

لقد فهم كل حرف نطق په ( لمور ) ورفاقه ، ولكنه لم يهتم ، فقد كان ما يزال يعتبرهم مجرَّد مخلوقات بدائية تافهة ، يسهل عليه إبادتهم وقتها يشاء ..

إنه حتى لم يشعر بالغضب ، فهو يتوقّع فى كل مهمّة يضطلع بها ، أن يواجه بعض الحسائر ، وكان ماحدث يُعَدُّ أقلَ خسائر متوقّعة ، أو مألوفة ، بالنسبة لما واجهه سابقًا ، فى كواكب أخرى ، على الرغم من أن استبدال لوحة التشغيل كان يحتاج منه إلى نصف ساعة كاملة ..

وفى أعماقه قرر أن يصلح مركبته أوَّلًا ، ثم يلتفت إلى تدمير ( نور ) وفريقه .

ولقد قرر أن يدمُرهم تدميرًا كاملًا ..

\* \* \*

همست (سلوی) لـ (نور)، وهو يقود الفريق نحو مستشفى (حورس) المركزي:

\_ ماذا تتوقّع أن نجد في المستشفى يا( نور ) ؟ أجابها في اقتضاب :

\_ أسلحة .

هتف ( رمزی ) فی دهشة :

\_ أيَّة أسلحة ؟! .. إنه مجرَّد مستشفى، وليس مخزنا للجيش. زفر ( نور ) في خَنَق ، ثم التفت إلى ( سلوى ) ، يسألها و حدَّة :

\_ هل يمكنك صنع جهاز شوشرة صوتى، في أقلُّ وقت ممكن؟ أشارت إلى ساعتها ، وهي تغمغم في دهشة :

\_ إننى أحمل واحدًا باستمرار .. ولكن لماذا ؟

انحنى دون أن ينبس ببنت شفّة ، وضغط زرّ ساعتها ، ثم تنهّد فى ارتياح ، قائلًا :

\_ لأننى أعتقد أن ذلك الفضائق الوغد يلتقط كل كلمة نتفوه بها ، ويفهمها جيّدًا ، بدليل أنه يتحدّث بلغتنا ، والخطوة الأولى لمقاتلته ، هي منعه من سماع حديثنا .

وروفر مرة أخرى ، قبل أن يستطرد في حزم :

\_ بعدها يمكننا أن نبذل أرواحنا في سبيل الوطن .. بل في سبيل كوكبنا كله ..

\* \* \*

اضطربت أجهزة ( بودون ) ، وامتعت عن نقل حديث ( نور ) ورفاقه إليه ، بعد أن بدأ جهاز ( سلوى ) عمله ، وبث هذا بعض الحَنق في أعماق ( بودون ) ، إلّا أنه لم يتوقّف عن العمل في لوحة التشغيل الإضافية ، حتى يعيد القُوى الحُرَّكة إلى مركبته ، التي هي سلاحه الأوّل في مواجهة الأرضيّين ..

وبينا هو يضلح لوحته ، ويعدها ، راح يملى الجزء الأخير من تقريره ، على المكتب الأزرق التالى ، قائلًا بصوته الرَّئان : 

- من الواضح أن بعض سكَّان (سيتا ٣) ، يتمتعون بروح قتالية مقبولة ، فالكائنات الأربعة الباقية في المدينة ، مازالت تواصل محاولاتها لمواجهتى ، ولكن أساليهم بدائية للغاية ، وتافهة ، وكان يمكننى قتلهم منذ اللحظة الأولى ، ولكننى فضلت تركهم بعض الوقت ، لدراسة أساليهم وحاولاتهم ، باعتبار أنهم أفضل عينة تم العثور عليها حتى ومحاولاتهم ، باعتبار أنهم أفضل عينة تم العثور عليها حتى الله ، ولكنه تلف قابل للإصلاح ، وسأمنحهم فرصة العثور على وسيلة جديدة للقتال ، حتى أنتهى من إصلاح المركبة ..

وابتسم في سخرية ، وهو يستطرد :

\_ وبعدها سأسحقهم سحقًا ..

\* \* \*

تلقّت (سلوی) حولها ، داخل معمل مستشفی (حورس) المركزئ ، وهي تقول في خيرة :

\_ أين الأسلحة التي تتحدّث عنها يا ( نور ) ؟
اجابها (نور)، وهو ينتقى بضع زجاجات، من أرفف المعمل:
\_ هاهي ذي يا ( سلوى ) .. قنسابل المولوتوف ،
والنيتروجلسرين .

صعقت إجابته رفاقه، فاتسعت عيونهم في دهشة واستنكار، وتسمُّروا في أماكنهم لحظة، ثم هتف (محمود) في خَنَق:

\_ هل ثغنى أننا سنقاتل رجلا ، يحمل أسلحة تكنولوچية رهيبة ، ببعض الكيماويات ، التي لم يَعُد أحدٌ يقاتل بها ، منذ النصف الثاني من القرن العشرين ؟

ابتسم في هدوء ، وهو يقول :

\_ هناك أيضًا جهاز ليزر قوى ، في قسم الجراحة بالمستشفى و.....

قاطعه ( رمزی ) فی جدّة :

\_ وماذا يار نور ) ؟.. لقد رأيت بنفسك أن هذا الغازى لايتأثّر باللّيزر مطلقًا !

أشار ( نور ) إلى رأسه ، وهو يقول :

 معركتنا هذه المرَّة ، لن تعتمد على نوع السلاح يارفاق ، ولكن على محطَّة العمل .

قالت ( سلوی ) فی تولُر :

ـــ ماذا ثغنِي يا( نور ) ؟

ابتسم في خبث ، وهو يقول :

- لقد أثبت ذلك الفضائى أنه الأكثر قوَّة، فيما يتعلَق بالأسلحة، ولكننا سنثبت له أننا ماز لنا الأقوى.. بالنسبة للذكاء.

ثم اكتسى صوته بالصرامة ، وهو يستطرد :

سنځير مسار المعركة هذه المرَّة يارفاق ، سنحوِّها إلى
 معركة يخوض فيها الذكاء وحده ، حربًا قاسية ضد القوَّة ..
 معركة القوَّة والذكاء ..

### \* \* \*

انتهى ( بودون ) تقريبًا من إعداد لوحة التشغيل الإضافية ، واستعدُّ لتركيبها فى المكان المحدَّد لها ، فى كابينة القيادة ، وهو يغمغم فى هدوء :

- مُرْحَى أيها الأرضيون .. لقد أصبحت نهايتكم وشيكة . لم يكد يتم عبارته ، حتى سقطت زجاجة صغيرة ، تحوى سائل النيتروجلسرين ، على بعد متر واحد من مركبته ، ودَوْى

انفجار شدید ، ارتجت له المركبة ، إلا أنها لم تصب بخدش واحد ، فرفع ( بودون ) عینیه فی دهشة ، فی نفس اللحظة التی دُوًى فیها انفجار آخر ، علی الناحیة الأخرى لمركبته ، فمط شفتیه فی ازدراء ، وهو یقول فی غضب :

\_ يا للسخافة !.. إن مركبتى لن تتأثّر مطلقًا ، بتلك الأسلحة البدائية :

\_ ومع آخر حروف عبارته ، اخترقت زجاجة من قنابل المولوتوف ذلك الوهج البنفسجى ، الذى يحيط بالمركبة ، وارتظمت بها ، فانفجرت ، وسال منها الكحول المشتعل ، ليغمر الجزء الذى حدث فيه الانفجار ، فابتسم ( بودون ) فى سخرية ، وهو يقول :

ــ يا للغباء !! هل يتصوُّرون أن تخيفني النار ؟

توالت الانفجارات أمامه ، وهو يراقبها في سخرية وازدراء ، حتى انتبه فجأة إلى صوت أشبه بالفحيح ، يأتى من خلفه ، فالتفت إليه في حركة حادة ، وتطلع في استخفاف إلى خيط من أشعة الليزر ، ينطلق من مبنى قريب ، ويخترق الأرض خلف مركبته ، صانعًا نصف دائرة ..

وفي هدوء .. صوَّب ( بودون ) قضيهًا صغيرًا ، نحو المصدر

الذى تنطلق منه أشعة اللّيزر ، فانطلقت من القضيب أشعة أرجوانية ، أصابت جهاز اللّيزر فى دِقّة ، فانفجر فى قوّة ، محطّمًا شرفة المبنى ، الذى كان يحتضنه ..

ولكن الصوت الأشبه بالفحيح لم يتوقُّف ..

وعاد ( بودون ) يلتفت إلى الأمام ، وضاقت حَدَقتاه فى حَيْرة ، حينها شاهد خيطًا آخر من أشعة اللَّيزر ، يكمل حفر الدائرة حول مركبته ، من مبنى آخر ، فتساءل مغمغمًا :

\_ ما الذي يستهدفه هؤلاء الكائنات ؟

لم يحاول تدمير جهاز الليزر الثانى هذه المرَّة ، وإنما راحَ يتابع عمله فى شغف وفضول ، حتى شعر فجأة بارتجاج شديد ، وباهتزاز عنيف ، فهبً من مكانه ، وتطلُّع إلى الأرض تحت مركبته فى توثر .. وهنا فقط ، علم ماالذى كان يستهدفه ( نور ) ورفاقه ..

لقد كانت مركبته تستقرّ فوق سطح ممرّ ضخم ، ينطلق داخله مترو الأنفاق عادةً ، بين أحياء المدينة الجديدة ، ولقد أدرك ( نور ) ورفاقه هذه الحقيقة ، فعَمِلُوا على أن يسقطوا مركبته في ذلك الفخّ ..

ولقد نجحوا ..

لقد شتّتوا انتباه ( بودون ) بانفجاراتهم ، وشقُوا الأرض حول مركبته ، فهوَت داخل النَّفَق .

لم تتحطُّم المركبة بالطبع، ولكنها خرجت من دائرة الصراع.. مؤققا.

وارتجُ جسد ( بودون ) في قوَّة ، وامتلاَّت أعماقه بالغضب والحَنَق ، حينها ارتطمت مركبته بقرار الممرّ ..

كان يعلم أن مركبته لن تتعرَّض لأدنى سوء ، من جرَّاء الارتطام ، ولكن مبعث غضبه وحَنقه ، هو أن تلك المخلوقات ، التي كان يعتبرها مجرَّد مخلوقات بدائية ، قد نجحت في خداعه .. ولقد بقى في مركبته صامدًا ، يشتعل بنيران الغضب ، وقتابل المولوتوف ، والنيتر وجلسرين تسقط من الفجوة ، التي سقط منها ، لتنفجر على جدران المركبة وحولها .. وقرَر ( بودون ) أن يعدل نحطته ..

قرر أن يبدأ بالتخلُّص من ( نور ) وفريقه ، ثم يكمل إصلاح . مركبته على مهل ..

وفى غضب ، أخرج (بودون) من مركبته قفازين سميكين ، تنتهى أطرافهما بأقراص صغيرة لامعة ، وارتداهما فى كفيه ، ثم أخرج خوذة ضخمة ، ثبتها فوق رأسه فى إحكام ، ثم اختبر قدراتها وأسلحتها فى سرعة ، وغادر مركبته ، ثم قفز

قفزة مذهلة ، ليعبُر الفجوة ، ويستقرّ على حافتها الحارجية ، وسط ساحة المدينة ، ووقف ثابتًا ، جامدًا ، كتمثال من الصلب ، حتى بدأت الأجهزة المتطوّرة الفائقة ، التي تحويها خوذته ، في تنقية الأصوات ، وإلغاء فاعلية جهاز الشوشرة ، الذي تخفيه ( سلوى ) في ساعتها ، ثم نقلت إليه صوت ( نور ) واضحًا ، وهو يقول لرفاقه :

\_ يبدو أننا قد أثرنا غضب ذلك الفضائ، فقد تأهب لمقاتلتنا، في زي يشبه فرسان العصور الوسطى من القرن العشرين.

أدار ( بودون ) عينيه إلى مصدر الصوت ، ونقلت إليه أجهزته صوت ( سلوى ) المرتجف ، وهي تقول :

\_ إنه بيدو مخيفًا حقًا ، في هذا الزِّيِّ يا( نور ) ..

رفع ( بودون ) كفّه ، ذات القفاز ، نحو المبنى اللَّف يأتى منه الصوت ، وغمغم في صرامة :

- إنكم لم تشاهدو الخوف ، الذي يمكنه أن يلقيه في قلوبكم بعد .
و بانقباضة بسيطة الأصابعه ، تألّقت الأقراص الصغيرة في أطراف القفاز ، ثم انطلقت منها شرارات كهربية قويّة ، أشبه بالبرق ، وهَوَت على ذلك المبنى ، الذي يخبئ داخله ( نور ) و رفاقه . .

هَوَت كالصاعقة ..

\* \* \*

## ٧ \_ بين الأرض و (أرغوران) ..

هُوَت صاعقة ( بودون ) على جدار المبنى ، فسفته نسفًا ، وأطاحت بـ ( نور ) ورفاقه إلى الجدار المقابل ، وأصابتهم شظايا الأحجار بجروح متفرَّقة ، وهتفت ( سلوى ) في ذُغر : \_ يا إلنهى !!.. لقد عرف موقعنا .

قفز ( نور ) واقفًا على قدميه ، وعاون رفاقه على النهوض ، وهو يقول في توثّر :

یدو أن تلك الحوذة تتبح له سماع أحادیثنا .
 صاح ( محمود ) فی ذُغر :

\_ ربَّاه !!.. هذا يَعْنِي أنها نهايتنا .

دفعهم (نور) أمامه، وهو يغذُو مُتعدًا عن المكان، صائحًا:

ا جرُوا يا رفاق. لا تسمحوا لذلك الفضائي الوغد باصطيادكم، والزمو الصمت تمامًا، حتى نحرم ذلك المحتل سلاحه، انطلق الجميع يعدُون با قصى سرعة ممكنة ، في نفس اللحظة التي هَوَت فيها صاعقة أخرى ، من صواعق ( بودون ) على المني ، فأطاحت بجداره المقابل ، في انفجار مدوّ هائل .. وغادر (نور) ورفاقه المبنى، من مخرجه الحلفي، وانطلقوا يعدُون نحو مبنى آخر بعيد ، على حين واصل (بودون) إطلاق يعدُون نحو مبنى آخر بعيد ، على حين واصل (بودون) إطلاق



ثم قفز قفزة مذهلة ، ليعر الفجوة ، ويستقرّ على حافتها الحارجية ، وسط ساحة المدينة ، ووقف ثابتًا ، جامدًا ..

کیف توصل إلینا هذه المرة ؟
 أجابها ( محمود ) ، وهو یلهث فی مختف :
 ییدو أن خوذته تحوی لاقطًا حراربًا .
 توقَف ( نور ) بهتة ، وهو يهتف :
 لاقط حراری ؟!

هُوَت فى تلك اللحظة صاعقة أخرى ، من صواعق ( بودون ) ، فألقى بهم الانفجار أرضًا ، ولكن ( نور ) قفز واقفًا على قدميه ، وهو يهتف فى انفعال :

هل بقیت مع أحدكم واحدة من قنابل المولوتوف ؟
 ناوله ( رمزى ) زجاجتین صغیرتین ، وهو یقول فی توثر :
 مازلت أحتفظ باثنتین .

اختطفهما (نور) من يده في لهفة ، وأشعل فتيلتيهما بمسدَّسه اللَّيزرى ، ثم ألقاهما بعيدًا في قوَّة ، فانفجرتا ، واشتعل اللهب ، فصاح ( محمود ) ، وقد تهلّلت أساريره :

ــ لقد فهمت .. لقد فهمت يا ( نور ) .. إنك تبطل عمل لاقِطه الحرارى ، بحرارة شديدة .

وضع ( نور ) سبًّا بته على فمه محذَّرًا ، وهو يهمس : \_ وعلينا أن نبطل سلاحه الآخر بالصمت . صواعقه على المبنى الأوَّل، حتى دكُّه ذكًّا، ثم توقُّف، وتلفَّت حوله، وكأنما يحاول التقاط حديثهم مرَّة أخرى..

والتصق الجميع بجدار المبنى الذى انتقلوا إليه ، وحبسوا أنفاسهم ، وودّوا لو أمكنهم إيقاف نبض قلوبهم ، حتى لايصدر عنهم أدنى صوت ، يمكنه أن يرشد ( بودون ) إلى مخبئهم .. وتساءَل ( بودون ) أين ذهب ( نور ) ورفاقه ، إلا أن تساءله لم يطل ، فقد ضغط زرًّا صغيرًا فى خوذته ، فتحوّلت شاشتها إلى اللون الأحر ، وبدأ جهاز اللاقط الحرارى داخلها يعمل ، وهو يواصل التلقّت حوله ، بحكا عنهم ..

والتقط جهازه حرارة أجسادهم ، وتبيَّن له مخبؤهم ، فابتسم في سخرية ، وهو يغمغم :

ثم رفع كفّه نحو مخبتهم الجديد .. وأطلق صاعقة أخرى ..

ارتج المبنى كله ، إثر صاعقة ( بودون ) ، وتهاوَت جدرانه محطَّمة ، متهالكة ، فعاد ( نور ) وفريقه يواصلون غذوَهم وفرارَهم ، من ذلك العدوّ الخيف ، وعجزت ( سلوى ) عن مواصلة الصمت ، فصاحت في رُغب : سألها ( نور ) في خيرة :

\_ كيف ؟

اعتدلت جالسة في صعوبة ، وهي تغمغم :

\_ لاشك أنه يمتلك وسيلة أشبه بالرَّادار .. الرَّادار العادى ، الدَّن وسيلة أشبه بالرَّادار .. الرَّادار العادى ، الله يعتمد على إرسال موجات ثابتة منتظمة ، توتذُ عند اصطدامها بأجسام صلبة .. ولكن من الواضح أن راداره من نوع خاص ، يلتقط فقط الأجسام الحيَّة ، أو المتحرِّكة . أنَّ رَحمود ) في ألم ، وهو يقول في مرارة :

\_ لافائدة .. إنه سيظفر بنا ، مهما حاولنا .

انعقد حاجبا ( نور ) في غضب وضرامة ، وهو يقول : \_ هذا لايَقْنِي أَنْ نستسلم .

ثم نهض في حزم ، مستطردًا :

\_ واصلوا فراركم يارفاق، أمَّا أنا، فسأتبع مُحطَّة (نابليون). ثم انطلق يَعْدُو ف الاتجاه المضاد، فهتفت (سلوى) في ارتياع:

- ( نور ) !! .. إلى أين ؟

هتف یها ( رمزی ) :

 عاد الجميع يُلُوذُون بالصمت ، وهم يواصلون عَلَوَهم .. وعلى بعد مائة متر منهم ، غمغم ( بودون ) ، وهو يتحدُّث إلى المكمَّب الأزرق :

\_ لقد أظهرت الكائنات الأربعة ذكاءًا جيدًا هذه المرّة ؛ فقد أدركوا الوسيلة التي عثرت عليهم بواسطتها ، وأبطلوا مفعولها بأسلوب ذكى فعًال ، على الرغم من بدائيته ، ولكننى مازلت أملك وسيلة جديدة للعثور عليهم ، وسأعمل على اختبارها فورًا ..

وبضغطة رقيقة على زِرِّ آخر ، فى نهاية الحوذة ، ارتفع فوقها مستطيل مَعنني صغير ، راح يدور حول نفسه فى بطء وهدوء ، واصطبغت شاشة الحوذة بلون برتقائى ، ثم ارتسمت عليه أربعة أشكال حمراء ، تغذو فى سرعة ، فرفع ( بودون ) كفّه نحوها ، وأطلق صاعقة جديدة . .

\* \* \*

كان الانفجار هذه المرَّة عنيفًا ، ألقى أجساد ( نور ) ورفاقه عاليًا ، قبل أن يسقطوا أرضًا ، وتأوَّهت ( سلوى ) فى ألم ، وهى تقول فى يأس :

\_ لا فائدة . . لقد كشف أمرنا أيضًا .

تفجّرت فى تلك اللحظة صاعقة أخرى عند أقدامهم ، فقذفت أجسادهم عاليًا مرَّة ثانية ، وألقتهم أرضًا ، على بعد ثلاثة أمتار ، فصرخ ( رمزى ) :

\_ واصلوا الفرار .

قفز الثلاثة على أقدامهم ، وانطلقوا يَعْدُون با قصى سرعة ، على حين هنفت ( سلوى ) في هَلَع :

- وماذا عن (نور)؟.. ما الذي كان يَعْبِيه بخطّة (نابليون)؟ أجابها ( رمزى ) في صوت لاهِث :

إنها الوسيلة الوحيدة الباقية يا ( سلوى ) ، ولقد أدرك ( نور ) ذلك .

صرخت في مرارة :

\_ وماهى ؟ .. ما تلك الوسيلة ؟

أجابها في حزم :

الهجوم يا( سلوى ) .. لقد كان ( نابليون بونابرت ) ،
 القائد الفرنسي الشهير ، يؤمن بمبدإ واحد ، وهو أن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع .

كان ( بودون ) يتساءل فى خيرة ، عن أين ذهب الكائن الأرضى الرابع ، ولكنه لم يكد يسمع عبارة ( رمزى ) الأخيرة ، حتى أدرك أين هو ..

ففى نفس اللحظة ، التى فهم فيها (بودون) عبارة (رمزى) ، انقض عليه (نور) من الحلف ، بعد أن تسلّل إليه في براعة .. وفي مواجهة مباشرة صريحة ، اشتبك مندوب كوكب الأرض ، مع مبعوث (أرغوران) ..

\* \* \*

نهض الدكتور ( عبد الله ) واقفًا فى احترام ، حينها فوجئ بالقائد الأعلى يدلف إلى مكتبه ، ووجهه يحمل علامات الاهتهام والقلق ، فغمغم فى خيرة :

- مرحبًا بك في مكتبى أيها القائد .. هل هناك من جديد ؟ أجابه القائد الأعلى في حزم :

- أجل يا دكتور ( عبد الله ) .. هناك الكثير .

ثم وضع أمامه بضع صور فوتو جرافية ، مستطردًا في اهتام :

لقد التقط رجالنا هذه الصور ، لما يحدث في ( حورس ) .
 هـ الدكت د عد الله ي في ده ثرة .

هتف الدكتور ( عبد الله ) في دهشة ، وهو يلتقط الصور :

كنت أظن أشعة تلك المقاتلة الفضائية تمنع التقاط أية صور.
 أجابه القائد الأعلى:

- لقد كشفنا بالمصادفة أن هذا ينطبق على الصور الهولوجرافية المجسمة ، التي تعتمد على أشعة اللَّيزر ، ولكنه لا ينطبق على التصوير الشمسيّ العاديّ .

شرد القائد الأعلى ببصره ، وهو يغمغم :

\_ هذا صحيح .

وصمت لحظة ، ثم استدرك في قلق :

\_ ولكن ذلك جعل الأمر يتخذ بعدًا جديدًا .. فلقد أصبحت المواجهة الآن مباشرة ، بين الأرض ، وكوكب ذلك المقاتل الفضائق المجهول ..

### \* \* \*

لم يتذكر (نور) تلك اللكمة الهائلة، التي وجُهها إليه (بودون) من قبل، داخل مركبته، والتي تشفُّ عن قوَّة خارقة، يتمتَّع بها ذلك الأرغوراني، إلا بعد أن اشتبك معه بالفعل.. ولقد كانت انقضاضة (نور) ناجحة ، إلى حد أنها أفقدت (بودون) توازنه ، فسقط أرضًا ، وسقط (نور) فوقه .. ولكن الحطوة التالية كانت فاشلة تمامًا ، فقد دفع (بودون) (نور) في قوَّة ، وألقاه بعيدًا ، ثم نهض واقفًا ، واستدار يواجهه في صرامة ..

أوماً الدكتور (عبد الله) برأسه متفهمًا، وراحَ يفحص الصُّور في إمعان، ثم لم يلبث أن هتف في انفعال:

\_ يا إلهى !!.. متى تم التقاط هذه الصُّور ؟ أجابه القائد الأعلى :

\_ منذ ساعة واحدة .

هتف الدكتور ( عبد الله ) :

— ولكن هذه الصور ثغبى أن ( نور ) وفريقه مازالوا على قيد الحياة .. أو أنهم كانوا كذلك منذ ساعة على الأقل ، وأنهم يقاتلون في شراسة ، وأن خصمهم ليس سوى رجل واحد . أوما القائد الأعلى برأسه إيجابًا ، وقال :

\_ هذا صحيح .. إنه مقاتل واحد .. ولكنه مقاتل خراف ، يعجز جيش كامل عن مواجهته .

صاح الدكتور ( عبد الله ) :

\_ ولكنهم يواجهونه وحدهم .

تنهِّد القائد الأعلى ، وهو يقول :

ب نعم .. وإن كنت لست أدرى لماذا فعلوا ؟!.. لقد كانت مهمتهم تقتصر على جمع المعلومات ، فلماذا لجئوا إلى القتال المباشر ؟! وازدرد ( نور ) أهابه ، أمام ذلك المشهد المخيف ، وتلك الفرَّة الحَارِقة ، ثم عاد يقف على قدميه ، ويحاور ( بودون ) فى حركات مستمرَّة سريعة ، ولكن ( بودون ) كان صاحب الانقضاضة هذه المرَّة ..

وفى حركة فائقة السرعة ، وجد ( نور ) نفسه بين براثن ( بودون ) ، الذى رفعه عاليًا فى خِفَّة وقوَّة ، ثم قذف به أرضًا فى عُنْف ، فارتطم ظهر ( نور ) بالأرض فى قوَّة ، وشعر بآلام مبرَّحة فى عموده الفقرى ، وأدرك استحالة النصر على مثل ذلك الحصم ، وأيقن من هلاكه لا محالة ..

إلا أنه عاد يقف ، ويواصل القتال ..

كان يفعل ذلك ، على الرغم من يأسه من الظفر ؛ لأنه كان يعلم أن الأمل الوحيد \_ في نجاة رفاقه \_ يكمن في مواصلة القتال إلى أطول مدَّة ممكنة ؛ ليتيح لهم فرصة الفرار من ذلك المقاتل الشرس ..

وفجأة .. اتسعت عينا ( نور ) في ذُعر ، حينها وقع بصره على رفاقه ، الذين حسموا أمرهم ، وقرَّروا ألا يتركوه وحده ، فعادوا أدراجهم ، ليُستهموا معه في قتال ( بودون ) .. وصرخ ( نور ) في هَلَع : ولقد كانت انقضاضة ( نور ) ناجحة ، إلى حد أنها أفقدت ( بودون ) توازنه ، فسقط أرضًا ، وسقط ( نور ) فوقه ..

\_ كُلا .. ابتعدوا ..

ولكنه أدرك ، بعد أن انطلقت صرخته ، أنه كان على خطا ؛ فقد نبَّهت صرخته ( بودون ) ، إلى وجود من ينقضً عليه من الحلف ، فاستدار يواجه رفاق ( نور ) ..

وهنا أطلق ( نور ) صرخة قتالية هائلة ، وانقضَّ على ( بودون ) فى شراسة فهد جائع مفترس ..

وبكل ما يملك من قؤة ، ضمّ ( نور ) قبضتيه ، وهوَى بهما على مؤخرة عنق ( بودون ) ..

وترثّح ( بودون ) لحظة ، ثم استعاد توازنه في سرعة ، ودار على عقبيّه ، ولكّمَ ( نور ) لكمة هائلة ، أطاحت به لثلاثة أمتار ، وألقته أرضًا في عنف ..

وانتزع ( بودون ) كرة معدنية براقة من حزامه ، وضغطها بأنامله ، فانطلقت من حولها فقّاعة ، اتجهت في سرعة نحو ( محمود ) و ( رمزى ) و ( سلوى ) ، الذين تسمَّروا في فزع ، واتسعت عيوبهم في ذُعر ، وقبل أن يتخلُّوا عن جمودهم ، أحاطت بهم الفقّاعة ، وسجنتهم داخلها في إحكام ..

وصرخ (نور) في لوعة ، حينا رأى زوجته ورفيقيه داخل ذلك السجن انخيف ، وقفز واقفًا على قدميه ، وهو يهتف في غضب :

\_ سأقتلك أيها الفضائي .. سأقتلك !

التفت إليه ( بودون ) في برود ، ثم ضمَّ كفَيه ، فتألَّقت كل أطراف قفّازيه دفعة واحدة ، وانطلقت منهما موجة زرقاء عنيفة ، ارتطمت بجسد (نور) ، فماذت به الأرض ، وارتجَّ محُه داخل جمجمته في عنف ، وشعر ببرودة كالثلج تعتريه ، وأظلمت الدنيا من حوله ، ثم سقط كقطعة واحدة من الحجر . .

وابتسم ( بودون ) فی سخریة وظفَر .. واتسعت عیون ( رمزی ) و ( محمود ) فی رُغب وهَلَع . وصرخت ( سلوی ) فی ارتباع ..

لقد انتهت المباراة ..

وانتصر كوكب (أرغوران).

رم؟ \_ ملك المستقبل (٥٨) معركة الكواكب )

# ٨ \_ لُغْبَة المؤت ..

مبح جسد ( نور ) ، بلا توازن أو نظام ، في بحر هائل من الظلام الدامس ..

.. خو مخيف ..

رهيب ..

ومن بعيد .. بعيد جدًا .. ظهرت نقطة دقيقة مضيئة .. وأخذت تلك النقطة تكبر ..وتكبر ،وكأن ( نور )يقترب منها في سرعه كبيرة ..

أو كأنها هي التي تقترب ..

وتحوَّلت النقطة إلى دائرة ، ثم إلى كُرَة ..

کُرَة ضخمة تشع بضوء مُنهر ، جعلها تبدو أشبه بشمس عهوى .. أو يهوى إلى قلبها ( نور ) ..

وفجأة .. توقّفت تلك الشمس ، وغمر ضوءها كل شيء .. ثم اختفت ..

اختفت ليظهر مكانها شخص واحد ..

( بودون ) ..

واستعاد جسد ( نور ) بغتة توازنه .. ووقف ( نور ) على قدميه ..

أو بمعنى أدقَ .. اعتدل ، وأصبح يواجه ( بودون ) .. وفى هدوء وَبرود ، رفع ( بودون ) كفّه ، ذات القفاز انخيف ، نحو ( نور ) ، وتألّفت أطراف قفازه ، وأدرك ( نور ) أنه عليه أن يَعْدُوَ ، وأن يتعد ..

أو يقضى نحبه بصواعق ( بودون ) ..

وحاول ( نور ) أن يتعد ، ويتفادى الصاعقة القاتلة ..

جاهد ليفعل ..

ولكن قدميه كانتا ثقيلتين ، مسمُّرتين ، كأنهما منغرزتان في أطنان من الصخور والفولاذ ..

ولم تُعُد هناك فائدة ..

وأُطلق ( بودون ) صاعقته ، نحو رأس ( نور ) مباشرة ... وانتفض جنسد ( نور ) في قوَّة ، ثم ..... استعاد وعيه دفعة واحدة ..

ظُلُ جسد ( نور ) يرتجف لحظات ، من أثر ذلك الانفعال الشديد ، الذي أورثه إيَّاه كابوسة البشع ، واتسعت عيناه ، وهو يتطلَّع إلى المشهد الماثل أمامه مشدوهًا ، وخفق قلبه فى عنف ، حينا رأى زوجته وزميليه يبنون من أماكتهم ، داخل تلك الفقاعة اللامعة ، التي أحاطهم بها ( بودون ) ، ويتطلَّعون إليه

فى ففة وارتياع ، ورأى الدموع تنهمر من عينى ( ساوى ) ، وشفتيها تغمغمان بشىء ما ، عزلته جدران الففّاعة عن مسامعه ، وسمع من خلفه صوئا رئائا ، يبدو وكأنه يأتى من أعماق سحيقة ، يقول فى برود :

\_ لقد استعدت وغيك بسرعة أيها الرائد الأرضى . أواد ( نور ) أن يلتفت إلى مصدر الصوت ، إلا أن محاولته نبهته إلى أنه مقيد في إحكام ، إلى ذلك المقعد المخملي ، الذي يجلس فوقه ، وأن عنقه محاط بشريط صلب ناعم ، وأنه هناك

غلاف لَذن شفَّاف يحيط برأسه ، ويمنعه من تحريكه ..

ومن طرف عينه ، لمح ( نور ) ( بودون ) يأتى من خلفه إلى جواره ، ثم يسير إلى مواجهته ، ويخفض عينيه إليه ..... والتقت مرَّة أخرى عينا ( نور ) بعينى ( بودون ) ، الذى ظلَّ يتأمَّل ( نور ) لحظات في صمت ، ثم قال في هدوء :

\_ لقد انتزعت من رأسك كل ماأريد معرفته أيها الأرضى ، وعلمت أنك تحتل مركزًا التميّزًا في كوكبك ، وأنك مثلى ، تعمل لحساب جهاز مخابرات .

غمغم ( نور ) في خَنَق :

\_ كُلّا يَا( بودون ) .. إننا نختلف كثيرًا .

لم يكد ( نور ) ينطق عبارته ، حتى اغترته دهشة عارمة ..
لقد أدهشه أنه خاطب ( بودون ) باسمه ، الذى بدا له ،
لحظة النطق به ، عاديًّا مألوفًا ، على الرغم من أنه لم يسمع
( بودون ) يتفوَّه به من قبل ..

وأدهشه أكثر أنه قد خاطب ( بودون ) بلغة عجيبة .. لغة لا مثيل لها على كوكب الأرض ..

لغة (أرغوران) ..

وتجلّت دهشته في ملامحه ، فابتسم ( بودون ) ، قائلا : \_ لاتجعل هذا يدهشك .. إنني أتحدّث إليك ، منذ أن استعدت وعيك ، بلغتي أنا .. فلقد استخدمت جهازى ؛ لينقل من رأسك كل المعلومات اللازمة لنا ، ويضيف إليك ما أرغب في منحك إيّاه من معلوماتنا ..

ثم جلس في هدوء ، فوق مقعد مخمل مشابه ، وهو يستطرد :

ـ أنت الآن تعرف اسمى ، وكوكبى ، ولغنى ، ولكنك لا تعرف شيئًا عن قولنا ، أو استعداداتنا . أمًّا أنا ، فلقد حصلت من عقلك على معلومات تفوق أقصى ما كنت أطمح إليه .. فأنت واسع الاطلاع ، عبقرى ، لك عقلية نادرة ، حتى بالنسبة لسكان كوكبى العظيم (أرغوران) ..

ساله ( نور ) فی توثر : ـــ آیّة فرصة ؟

عقد ( بودون ) ساعدیه أمام صدره ، وهو یقول :

\_ لُعبة .. سنلعب معًا لُعبة معقّدة .

ضغط ( نور ) أسنانه ، وهو يقول فى خَتَق :

\_ أهذا ما تطلق عليه اسم ( فرصة أخرى ) ؟

أجابه ( بودون ) في هدوء :

بالتأكيد .. فسيتوقف مصير كوكبك كله على هذه اللهبة .. فإما أن تنتصر فيها ، وينجو كوكبك كله ، أو تخسرها ، وتكون النهاية ..

\* \* \*

هتف الدكتور ( عبد الله ) في توثّر ، وهو يراجع الصُّورِ الجديدة ، التي أحضوها رجال المراقبة ، الذين يحيطون بمدينة ( حورس ) :

> - هل سنقف صامتين ، إزاء كل هذا ؟ سأله القائد الأعلى في قلق :

\_ ماذا تقترح ؟

صاح الدكتور ( عبد الله ) في عصبيّة :

تطلُّع ( نور ) إلى عينى ( بودون ) في تحدُّ ، وهو يقول : \_ لماذا لم تقتلنا ؟

بدا ( بودون ) باردًا ، مخيفًا ، وهو يجيب :

\_ لقد كانت هذه خطتى في البداية ، حتى تغلّبت عليكم .. عند ثد رأيت أنكم عينات مثالية ، تصلح لفحص جيّد ، وسيسرّ علماء كوكبي أن يدرسوكم عن قُرب .

ارتفع حاجبا ( نور ) ، وهو يقول في جدَّة :

\_ هل تنوی حملنا إلی ( أرغوران ) ؟

أجابه ( بودون ) في برود : .....

\_ بالتأكيد .

انعقد حاجباً ( نور ) في غضب ، وهو يقول :

\_ أنت حقير يا( بودون ) .

لم يغضب ( بودون ) ، ولم يثر . . وإنما أجاب في هدوء شديد :

ثم نهض من مقعده ، ودار حول مقعد ( نور ) في صمت ، وملامحه ثوحي بأنه يفكّر في عمق ، ثم عاد يتوقّف أمام ( نور ) ، قائلًا :

\_ والدليل على ذلك هو أنني سأمنحك فرصة أخرى .

ثم ضغط زرّ جهاز التُليڤيديو الحاص ، الموضوع أمام مكتبه . وهو يستطود في لهجة صارمة آمرة :

ــ نداء خاص ، إلى قادة جميع الأسلحة .. استفار عام .. سنشن هجومًا كاملًا ، بكل ما نملك من قوَّة وأسلحة ، على ذلك الفضائي ، الذي يحتل ( حورس ) ..

ظهر على شاشته وجه أحدقادة القوَّات ، وهو يقول في حزم : - يمكننا أن نضحى بالمدينة كلها ، ما دام سكَّانها قد غادروها ، ونيد المعتدى الفضائي بواحدة من قنابل البروتون ، التي تفُوق القنابل الهيدروجينية القديمة مئات المُّرات .

هتف الدكتور ( عبد الله ) في جَزّع :

\_ وماذا عن ﴿ نور ) وفريقه ؟

تطلُّع إليه القائد الأعلى في حزم ، وهو يقول :

\_ أيهما أكثر أهمية في نظرك ؟.. ( نور ) وفريقه ، أم الكرة الأرضية كلها ؟

شحب وجه الدكتور (عبد الله)، وأطرق برأسه في مرارة، وهو يغمغم :

إنهم جزء منها .

تنهَّد القائد الأعلى ، ثم التفت إلى شاشة التليڤيديو ، وأجاب في حزم : \_ أى شيء .. ينبغي أن نفعل أى شيء . ثم دفع الصُّور أمامه ، وهو يستطرد في حِلَّة :

انظر إلى هذه الصّور اللّعينة .. من الواضح أن ( نور ) وفريقه قد قاتلوا في بسالة ، على الرغم من افتقارهم للأصلحة المتطوّرة ، التي يمكنها الصمود أمام ذلك المقاتل الفضائي ، ولكنه هزمهم في النهاية ، وأسرهم ، ومن المحتمل أن يعمد إلى قتلهم .

عاد القائد الأعلى يكرّر :

\_ حسنًا . ماذا تقترح ؟

هتف الدكتور ( عبد الله ) في حِدَّة :

\_ أن نقاتل مثلهم .

عقد القائد الأعلى حاجبيه ، وهو يغمغم :

\_ لقد حاولنا ، وخسرنا مائة من أفضل مقاتلاتنا ومقاتلينا .

صاح الدكتور (عبد الله ):

— هذا لا يَعْنِى أن نتوقف .. ينبغى أن نواصل القتال ، ما دام فينا رجل واحد على قيد الحياة ، وما دامت فى أجسادنا عروق تنبض .

أجابه القائد الأعلى في حزم:

\_ هذا صحيح .. لا ينبغي أن نستسلم أبدًا ..

\_ هنا

ورفع ذراعيه فجأة ، فتحوَّل المكان حوله ، وحول ( نور ) ، إلى صورة هولوجرافية هائلة لفضاء شاسع ، مترامى الأطراف ، لانهائي ، تسبح فيه ملايين المجرَّات ، وبلايين الشموس والكواكب ، ثم ظهرت سفينتا فضاء صغيرتان في طرفه ، وناول ( بودون ) ( نور ) عصا صغيرة ، تحمل في أعلاها زرًا فِضيًّا ، وهو يقول في هدوء :

- هذه العصا تتحكم في حركة مقاتلتك الفضائية الصغيرة ، وعصاى تتحكم في حركة مقاتلتي .. واللُعبة بسيطة ، فهي تعتمد على أن نتقاتل بمقاتلتينا ، ومن يدمر مقاتلة خصمه أولًا يفوز ..

غمغم ( نور ) في دهشة :

يا إلٰهى !! إنها أشبه بألعاب الهولوڤيديو المجسَّمة ، التي عارسها الصغار هنا .

ابتسم ( بودون ) ، وهو يقول في هدوء :

\_ نعم .. إنها كذلك .

منف ( نور ) فى حَنَق :

ـــ هل ثغنى أنك ستعلَّق مصير كوكب كامل على نتائج لُعبة صبيانية ؟ \_ نعم .. يمكنكم استخدام قبلة البروتون .. إذا لزم رُمر .

ومن عينيه انحدرت دمعة حزن ، على ( نور ) وفريقه ... \* \*

تساءل (نور) في دهشة عن تلك اللّعبة ، التي يتحدّث عنها (بودون) ، والتي سيتوقّف عليها مصير كوكب الأرض كله .. وفي هدوء ، ضغط (بودون) زرًّا في مقعد (نور) ، فتحرَّر هذا الأخير من كل قيوده دفعة واحدة ، وانزاح ذلك الغلاف اللَّذِينَ الشُّفَاف عن رأسه ، فنهض واقفًا في تحفُّز ، وخامرته فكرة مهاجمة (بودون) مرَّة أخرى ، إلّا أن هذا الأخير قال في برود :

\_ قبل أن تلجأ إلى أيَّة حماقة ، ينبغى أن تعلم أننى قد أحطت نفسى بغلاف خاصٌ من الطاقة ، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتلك الفقَّاعة ، التي سجنتُ داخلها زوجتك ورفيقيك .. وإذا ما حاولت مهاجمتى ، فستثير غلاف الطاقة ، فتنفجر الفقَّاعة ، ويلقى ثلاثتهم مصرعهم في الحال .

شعر ( نور ) بحَنق وسخط هاثلين ، حينا وجد نفسه عاجزًا على هذا النحو ، فقال في حِدَّة :

\_ حسنًا .. أين لُعبتك اللَّعينة ؟

ابتسم ( بودون ) في هدوء ، وهو يقول :

## ٩ \_ الهزيمة

أقلعت مائة مقاتلة من قاعدتها المصرية ، وحلَّقت في سماء ( مصر ) ، في طريقها إلى الصحراء الغربية ، وانطلقت في الوقت ذاته مشات الدبَّابات اللَّيزريَّة ، وحاملات الجنود الإليكترونية ، ومدافع اللَّيزر القويَّة ..

وكانت كلها تتجه نحو هدف واحد ..

مدينة ( حورس ) ..

وكانت الأوامر هذه المرَّة صريحة ، حازمة ، لا تقبل الجدل أو النَّقاش . .

كانت عبارة عن جملة واحدة : تدمير ذلك المقاتل الفضائق ، مهما كان الثمن ..

نعم .. مهما كان الثمن ..

ولم يكن هذا الثمن عبارة عن مدينة خالية من السكان فحسب ، وإنما كان فريقًا من أفضل فرق انخابرات العلميَّة في العالم أجمع ..

فويق ( نور ) ..

\* \* \* التصق رفاق ( نور ) بجدران الفقّاعة اللّامعة من الداخل ، أجابه ( بودون ) فى برود :

ـ هذا صحيح .
صاح ( نور ) فى غَضَب :
ـ إننى أرفض هذه الحماقة .
قال ( بودون ) فى برود ، وهو يضغط عصا قيادته :
ـ ليس لك الحيار أبيا الأرضى ..
وعلى الرغم من اعتراض ( نور ) ، بدأت اللّعبة ..
لُغية المؤت ..

\* \* \*



لم يكن ( نور ) أبدًا من هواة مزاولة مثل تلك الألعاب ، التى بدأ انتشارها فى الثلث الأخير من القرن العشرين ، والتى تطورت مع نهايات القرن العشرين إلى ذلك النوع من الألعاب الجسمة ، التى تعتمد على صور الليزر الهولوجرافية ، والتى تجعل اللاعب يتعايش تمامًا مع اللَّعبة ، حتى ليبدو وكأنه يندمج فيها اندماجًا ..

ولكنه في هذه المرَّة كان يلعب في حماس شديد ..

كان يعلم أن الفوز فى اللّعبة ــ هذه المرّة ــ لن يَغْنِى مجرّد تحقيق رقم قياسى جديد ، أو ساعات من اللهو والمرح ، وإنما يَغْنِى مصير كوكب بأكمله ..

لم تكن مجرُّد لُعبة ، وإنما معركة ..

معركة بين الكواكب ..

ولكن ( بودون ) كان محتوفًا في هذا المجال ..

كانت هذه اللُّعبة واحدة من وسائل التدريب ، التي يمارسها رجال اتخابرات الفضائية في ( أرغوران ) ، وكان ( بودون ) ينتصر فيها دومًا ، ويبرِّ فيها أقرانه على الدوام ..

ثم إن مقاتلي (أرغوارن) اعتادوا دومًا الانطلاق والتعامل بجرعات خرافية ، لم يصل أهل الأرض إلى نصفها بعد ، ولقد قفز ذلك بسرعة استجابة الأرغورانيين قفزة كبيرة ، من المستحيل أن يبلغها أهل الأرض ، قبل قرون طويلة بعيدة .. وهم یتابعون فی دهشهٔ وتوثّر مایحدث بین (نور) و(بودون)، وغمغمت (سلوی) فی قلق :

\_ ماذا يحدث بالله عليكما ؟

أجابها ( محمود ) في خيرة :

\_ لست أدرى !.. يبدو أنهما يزاولان لُعبة من ألعاب الهولوڤيديو!

متفت في عصبية :

\_ أأصابهما الجنون ، أم أنه قد أصابنا نحن ؟

أجابها ( رمزی ) فی تفکیر وجدَّیَّة :

\_ لا هـذا ولا ذاك يا ( سلوى ) .. من الواضح أن تلك اللَّمية ليست مجرُّد مباراة عبثيَّة ، بل إن النصر فيها قد يبدَّل كل الأمور ، وإلَّا فما قبل ( نور ) أن يشارك فيها .

سألته في تولُّر :

\_ هل تعتقد ذلك ؟

أوماً برأسه إيجابًا ، وهو يقول :

\_ نعم يا ( سلوى ) . . إنني أعتقد أن هذه اللُّعبة يتوقَّف عليها مصيرنا ..

وصمت لحظة ، قبل أن يردف في عمق :

\_ بل مصير كوكب الأرض كله ..

\* \* \*

\_ أنت الآن ملكي ..

حاول ( نور ) أن يتعد ، وأن يقاوم ، إلا أن فقاعة صغيرة انفصلت عن الكرة ، واندفعت نحوه في سرعة مذهلة ، ثم أحاطت به ..

وفى نفس اللحظة ظهرت المقاتلات المصريَّة في سماء (حورس)، وبدأت معركة جديدة ..

#### \* \* \*

رفع ( بودون ) عينيه في هدوء ، يتطلّع إلى تلك المقاتلات ، التي ارتفع هديرها فيجأة فوق الرءُوس ، وارتفعت معه عينا ( نور ) ورفاقه ، وهتف ( نور ) من داخل الفُقّاعة ، التي سجنه فيها ( بودون ) :

يا إلْهيي !!.. الهجموا أيها الأبطال .. قاتلوا بكل قواكم ..
 إنكم أملنا الأخير .. أملنا الوحيد .

وفي هدوء ، ودون ذَرَّة واحدة من الحوف أو القلق ، ضغط (بودون) دائرة صغيرة في حزامه ، فأحيط جسده ببريق عجيب ، ثم تلاشي فجأة ، وعاد يظهر داخل مقاتلته ( الأرغورانية ) ، التي أكمل إصلاحها ، وأخرجها من قاع النفق ، قبل أن يستعيد ( نور ) وعيه ..

وعلى الرغم من قِلّة خبرة (نور) ، إلَّا أَنَّه بدل أقصى جهده ؛ لمراوغة خصمه ، ومحاورته ، والإفلات منه ، ولكن خصمه لم يكن بالحصم الهيَّن ، فقد واصل مطاردة (نور) فى إصرار وعناد ، حتى وضع مقاتلته أخيرًا فى مرماه ، وغمغم بلغته ، التى لا مثيل لها على كوكب الأرض :

لا فائدة أيها الأرضى .. إن أحدًا لم يفلت من ( بودون )
 من قبل .

وأدرك (نور) عقم المحاولة ، إلا أنه واصل الفرار والمراوغة ، وقلبه يخفق فى عنف ، وأطرافه تنقبض فى قوَّة وتوثَّر ، حتى ضغط (بودون) ذلك الزَّرَ الفِضَّىّ ، فى نهاية عصا القيادة ، فانطلقت من طرف مقاتلته أشعة أرجوانية ، شقت طريقها نحو مقاتلة (نور) فى سرعة مذهلة ، وأصابتها فى منتصفها تمامًا ، فانفجرت فى صمت ، وتناثرت أجزاؤها ، وبرقت عينا (بودون) ، وهو يقول فى حرارة وظَفَر وسخرية :

\_ لقد انتصر ( بودون ) .. لقد فتلتك أيها الأرضى ، وأنا الآن أمتلك كوكبك .. أمتلك كوكب الأرض كله ..

وباشارة من يده ، تلاشى ذلك الفضاء الهولوجرالى المحيط بهما ، والتقت ( بودون ) نحو ( نور ) ، وانتزع من حزامه كُرَة فِضَيَّة ، وصوَّبها نحو بطلنا ، مستطودًا فى ظَفَر ؛ وفجأة .. وجدير قوى عنيف ، أشبه بصوت طائرة تخترق حاجز الصوت ، انطلقت مقاتلة ( بودون ) نحو المقاتلات المصريّة ..

وأطلقت المقاتلات المائة أشعتها الليزريَّة في آن واحد ، نحو مقاتلة ( بودون ) ، التي انحرفت فجأة بزاوية قائمة ، وانخفضت في سرعة مذهلة ، ثم مرقت أسفل المقاتلات ، وعادت تصعد بزاوية قائمة أخرى خلفها ، وداوت حول نفسها ، ثم توقَّفت في الهواء ..

وهتف قائد المقاتلات في توثّر :

افدف يتحرّك بسرعة مذهلة ، ولقد أصبح الآن خلف ذيول مقاتلاتنا و .....

وقبل أن يتم عبارته ، راخت مقاتلة ( بودون ) تدور حول نفسها فى بطء ، وتتالَّق بألوان تتبدَّل فى سرعة ، فى تعاقب طيفى عجيب ، من الأصفر إلى البرتقائي ، إلى الأخضر ، فالأزرق ثم البنفسجى . . وهكذا دَوَالَيْك . .

ونحيَّل لقائد المقاتلات أن مقاتلاتهم تسبح فوق أمواج هادئة ، ترفعها وتخفضها بلا مقاومة ، فعاد قائدها يقول ، غَبْر أجهزة الاتصال :

- السُّرب يتعرُّض إلى سلاح جديد .. إن مقاتلاتنا تعجز



حاول ( نور ) أن يتعد ، وأن يقاوم ، إلَّا أن فقَّاعة صغيرة انفصلت عن الكرة ، واندفعت نحوه في سرعة مذهلة ، ثم أحاطت به ..

تمامًا عن الاستدارة ، لمواجهة الهدف .. كل الأجهزة تعمل في انتظام ، كما تؤكّدُ العدّادات والمؤشّرات ، ولكن المقاتلات ثابتة في أماكنها ، تتموّج في رفق ، ولكنها لا تتقدّم قِيدَ أَلْمُلَة ..

استمع القائد الأعلى إلى تلك الرسالة فى توثّر بالغ ، وأجاب : — فلتبدأ مدافع اللّيزر عملها ، ولتتقدّم الدبّابات نحو دينة .

انطلقت منات من مدافع الليزر نحو مقاتلة ( بودون ) ، التى توقّفت عن الدوران فجأة ، وتألّقت بضوء برتقالى قوى ، ثم انطلقت كشعاع من الضوء مبتعدة ، فأخطأتها كل طلقات الليزر ، وفقدت المقاتلات توازنها دفعة واحدة ، فتهايلت فى عنف ، وارتجت فى قوَّة ، وهوى بعضها نحو الأرض ، وارتطم البعض الآخر ببعضه ، وفقدت قوَّاتنا الجوَّيَّة فى لحظة واحدة أربعين مقاتلة أخرى ، على حين انقض ( بودون ) فى سرعة أربعين مقاتلة أخرى ، على حين انقض ( بودون ) فى سرعة مذهلة على مدافع الليزر ، وأطلق من مقاتلته دائرة من ضوء أرجوانى ، هبطت فوق ثلاثين مدفعًا ، فدكتها أرضًا ، وصحقتها محقة ، وحوَّلتها إلى فتات ..

ثم اتجه ( بودون ) بمقاتلته نحو الدبَّابات اللَّيزريَّة ، وهبط بالمقاتلة حتى صار ينطلق بها على ارتفاع متر واحد من الأرض ، وأطلق من مقدمتها دائرة ضوئيَّة أرجوانيَّة أخرى ، اندفعت في

سرعة ؛ لتشقّ عشرات الدبّابات كسكّين حادّ يشق قطعة من الزُّبد الطازج ، قبل أن تحتفي وتتلاشي ..

وعاد ( بودون ) يرتفع بمقاتلته ، بنفس سرعته المذهلة ، وبزاوية قائمة تمامًا ، وهو يقول في سخرية :

لو أن هذه أفضل أسلحتكم ، فأنتم هالكون لا محالة
 يا أهل الأرض .

شعر القائد الأعلى ، وقادة الأسلحة ، بغصة في خُلُوقهم ، وأيقنوا جميعًا من استحالة النصر على ذلك الحصم المخيف ، وقال أحدهم في يأس ، وهو يتابع ما يحدث على شاشته :

لا فائدة .. سنفقد جیشنا کله ، لو استمر القتال لعشر
 دقائق أخرى .

غمغم القائد الأعلى في إحباط:

ــ وماذا عن قنبلة البروتون ؟

أجابه القائد المسئول :

ــ ينبغى أن نعود إلى المدينة أوَّلًا ، وأن نسحب جيشنا كله ، و .....

لم ينتظر القائد الأعلى ليسمع باقى العبارة ، وإنما انحنى نحو جهاز التليفيديو ، وضغط زِرُ الاتصال العام ، وهو يقول في حزم : — إنها هزيمة كاملة .. ألبس كذلك ؟ اختنق صوت ( نور ) ، وتحشرج ، وهو يقول : — لماذا يسعى كوكبك لاحتلال الأرض ؟ بداوكانالسؤال قدادهش (بودون)،الذي أجاب في خيرة: — ماذا ثفني ؟.. من الطبيعيّ أن يسعى الأقوى لاحتلال الأضعف!!

> صاح ( نور ) فی مرارة : ـــ ولماذا لایعیش الجمیع فی سلام ؟

ارتسمت علامات التفكير العميق ، الممزوج بخيرة بالغة ، في ملامح ( بودون ) ، قبل أن يغمغم :

- w/ ?!..

كانت الكلمة عجيبة \_ بالنسبة له \_ فلقد نشأ ونما في كوكب محارب ، مقاتل ، لم يَرِدْ في قاموسه أى ذكر لكلمة (السلام) .. كوكب لا يعرف سوى القوق ، وسوى ضرورة أن يسيطر الأقوى على الأضعف ..

وفی فضول ، سأل ( بودون ) ( نور ) : ـــ ما الذی تغییه بکلمة سلام ؟ أجابه ( نور ) فی مرارة :

\_ أن يتجاور الجميع في وُدٌ ، ويتبادلون الحيرات و الحبرات و .....

- انسحاب تام .. فلينسحب الجميع من الميدان في سرعة ونظام ، طبقًا للخطّة (أب ٧) .. أكرّر .. انسحاب عام .. تلقّت أجهزة (بودون) هذا الأمر ، فابتسم في سخرية ، وتوقّف بمقاتلته في السماء ، فوق منتصف ساحة مدينة (حورس) الرئيسية تمامًا ، وراخ يراقب انسحاب القوات بعينين ظافرتين ،

وهو يغمغم فى سخرية : ـــ تبًا للأوامر .. لقد كان بوسعى أن أتمّ الغزو وحدى ، ودون الاستعانة بالأسطول الإمبراطورى الفضائي .

وأطلق ضحكة عالية ، أشبه بمطارق معدنيَّة تتصارع فيما بينها ، ثم استطرد في سخرية :

اِن هذا يحسم الأمر ، لقد انهزم كوكب الأرض ، وصار تابعًا لـ ( أرغوران ) .

\* \* \*

خفقت قلوب ( نور ) ورفاقه فی یأس وألم و مرارة ، حینها شاهدوا تلك الهزیمة الساحقة ، التی مُنِی بها جیش وطنهم ، فی مواجهة مقاتل واحد من ( أرغوران ) ، وبكت قلوبهم فی إحباط ، حبنها انسحبت كل القوات ، وعاد ( بودون ) يبط بمقاتلته وسط ساحة ( حورس ) ، ویغادرها فی زهو ، ثم يتقدم نحو ( نور ) ، قائلا فی شمانة :

شبّك القائد الأعلى أصابع كفيه أمام وجهه ، واستد بمرفقيه إلى سطح مكتبه ، وهو يسأل قائد الجيوش المسئول ، عَبْرَ جهاز التليفيديو :

هل تم سحب جميع القوات ؟
 أجابه القائد المستول :

- كلها ياسيدى

تنهدُ القائد الأعلى ، وهو يسأله :

\_ وماذا عن قبلة البروتون ؟

أجابه القائد المستول في حزم :

الطائرة التي تحملها تحلّق الآن ، فوق السُحُب التي تغطّى سماء ( حورس ) تمامًا ، وتنتظر الأمر بالقاء القبلة .

ازدرد القائد الأعلى لعابه ، وغمهم من أعماقه :

- معدرة يا ( نور ) .. أعلم أننا سنضحى بفريقك كله ، ولكن هذا هو الأمل الوحيد .. الأمل في إنقاذ كوكب الأرض .

ثم رفع رأسه في اعتداد وحزم ، وقال في صرامة :

- ألق القبلة ، وليرهمنا الله جميعًا .

لم يكد يتم عبارته ، ثم تلقّت الطائرة الأمر ، وألقت القنبلة البروتونيّة فوق مدينة ( حورس ) .. وبدأت النهاية ..

قاطعه ( بودون ) في حِدَّة :

- وهل يحدث هذا على كوكبك ؟

غمغم ( تور ) :

- إلى خد ما .

صاح ( بودون ) في غضب :

\_ أنت كاذب .

ثم اعتدل مستطردًا في صرامة :

- لو أن كوكبك يعيش في هذا السلام ، الذي تحدَّث عنه ، ما كانت هناك ضرورة لتلك المهنة التي تمتهنها .. إن وجود أجهزة التحابرات يَعْنِي وجود حرب دائمة .. إنك لن تخلعني . هتف ( نور ) في يأس :

السلام لايتعارض مع اتخاذ ما يلزم للدفاع عن النفس و .....
 قاطعة ( بودون ) غاضبًا :

الت كاذب .

الحرب .. والنصر .. النصر وحمَّده ..

\* \* \*

1.5

ألقى ( بودون ) عبارته الأخيرة الصارمة في وجه ( نور ) ، ثم أو لا أه ظهره في حزم وبرود ، إلا أنه لم يلبث أن تسمُّر في مكانه بغتة ، والتفت إلى ( نور ) ، يسأله حِدَّة :

\_ ما قبلة البروتون ؟

تطلُّع إليه (نور) في دهشة، عُبْرُ جدار الفقاعة، وهو يقول: ــ لماذا تسأل ؟

صاح به ( بودون ) في غضب :

\_ لقد تلقُّت أجهزتي الآن أمرًا ، موجُّهَا من قاعدتكم الرئيسية إلى طائرة ، تحلُّق فوق رءُوسنا ، على ارتفاع عشرة كيلومترات ، منذ دقائق ، يطلب إلقاء قبلة برُوتونيَّة على المدنية ، فما هذه القنبلة ؟ وكم تبلغ قوَّتها ؟

تألُّقت عينا ( نور ) ، وأدرك ما يرمي إليه قادته ، ولم يخفه أن الموت يهوى فوق رأسه ورءُوس رفاقه في تلك اللحظة ، بل شعر بالارتياح ؛ لأن الأرض ستتخلص من رسول الموت هذا ، 

 لاتقلق يا (بو دون)، ستعرف جواب سؤ اليك بعد لحظات. ومضت عينا ( بودون ) فجأة ، وهو يقول :

- بل لقد عرفت جواب السؤالين .. عرفته من المعلومات التي انتزعتها من عقلك .

وانطلقت من بين شفتيه ضحكته الساخرة ، الشبيهة بتقارع مطارق الفولاذ ، وهو يستطرد : الله المعالمة المعا

ولكن المفاجأة ستكون من نصيبكم أنه .

وفي قوَّة ورشاقة ، اندفع نحو مركبته ، وقفز داخلها ، ثم انطلق بها في سرعة مذهلة ، فاتسعت عينا ( نور ) في ذُعر ،

- يا إلهي !! . إن ذلك الوغد سيبتعد .. سينجو بنفسه ، ويتركنا نحن لنتلفّى قنبلة (البُرُوتُون) .

وارتفعت عيناه وعيون رفاقه إلى السماء في هَلَع ، ورأوها.. رأوا قنبلة (البُرُوتون) تهوى فوق رءُوسهم ..

فوق رءُوسهم تمامًا ..

هُوت قُنبُلة (البُرُوتُون) في سرعة ..

قبلة مستديرة ، تزن مائة كيلوجرام فحسب ، ولكنها تكفى لإبادة مدينة كاملة .. 

واستقرُّت فی هدوء ، وهبط منها ( بودون ) ، وعیناه تنالُّقان فی ظَفَر وفخر ، ووضع قبضتیه فی وسطه، وهو یواجه (نور)، قاتلًا:

### \_ لافائدة ..

شعر ( نور ) أن قدميه تعجزان عن خله ، من فرط ما يشعر به من يأس وإحباط ومرارة ، فجلس فى قرار الفقّاعة ، على حين ضغط ( بودون ) أحد أزرار حزامه ، الذى يحوى وحده عددًا لا حصر له من الأسلحة والوسائل التكنولوچية اغيفة ، فاندفعت فقّاعة ( نور ) نحو فقّاعة رفاقه ، وامتزجتا ، لتصبحا فقّاعة واحدة ، تضمّ الفريق كله ، ثم اقترب (بودون) من الفقّاعة الجديدة ، وهو يقول فى برود ظافر :

- والآن .. استعدوا لبدء الرحلة .. سأحملكم إلى (أرغوران) ..

وفجأة .. تألقت الفقاعة ، وأحاطت بها ملايين من الشوارات الكهربية الصغيرة ، حجبت عن (نور) ورفاقه ما يحدث خارجها ، ونحيًل إليهم أن ضغطًا هاتلا يعتصر أجسادهم ، فتأوهوا في ألم ، واستمر الضغط والألم لحظات ، ثم هدأ كل شيء ، وتلاشت الشرارات الكهربية في بطء ، ثم السعت عيون (نور) ورفاقه في رُغب هائل ، وذُهول رهيب .. ورأى (نور) ورفاقه الموت يقترب. ويقترب.. ويقترب.. وأدركوا أنها النهاية ..

بايتهم هم ..

ولكن فجأة ظهر ( بودون ) ..

ظهر وهو ينطلق بمقاتلته نحو قنبلة (البُرُوتون) في سرعة وجسارة...

وتصوّر ( نور ) ورفاقه لحظة أنه سيرتطم بها .. ولكن هذا لم يحدث ..

لقد توقّفت مقاتلة ( بودون ) بغتة ، على قيد متر واحد من القنبلة ، ودارت حول نفسها في سرعة مذهلة ، فتوقّفت القنبلة في الهواء ، كما لو أن الزمن قد تجمّد بغتة ..

وفى بطء تحرُّكت القنبلة نحو مقاتلة (بودون) ، التى انفتحت أسفلها فجوة كبيرة ، احتوت القنبلة داخلها ، ثم عادت تُغلق من جديد .

لقد سرق الأرغوراني قتبلة (البروتون) ..

إنه لم ينتصر عليها فحسب ، بل اقتنصها أيضًا ..

وهنا .. هنا فقط ، فقد ( نور ) ورفاقه ، وفقدت الأرض كلها آخر أمل في النصر ..

و في عظمة و لحيَّلاء ، عادت مقاتلة ( بودون ) إلى الساحة ،

فأمامهم .. أمامهم تمامًا ، كان هناك زوج من العيون ، بحجم مدينة كاملة ..

عيون بنفسجية ، مشقوقة طوليًا ، كعيون التعابين .. عيون ( بودون ) ، الذى بدا لهم فى تلك اللحظة ، وكأنما تحوّل إلى عملاق هائل مخيف ، وهو يحمل الفقّاعة على راحته ، وبدا هم وجهه ككويكب أحمر قانٍ ، تجرى فيه مئات الأنهار الزرقاء .. ولكن نظرة واحدة على ماحولهم ضاعفت رُعبهم وذهولهم ، وأوقعت قلوبهم بين أقدامهم ..

إن ( بودون ) لم يتحوُّل أبدًا إلى عملاق ..

لقد حوَّهم هم إلى أقرام ..

أقرام في حجم عقلة الإصبع .. . .. ...

وفي هدوء ، علَّق ( بودون ) الفقَّاعة ، التي صارت في حجم كُرة صغيرة ، في حزامه ، ثم اتجه في ظفر نحو مقاتلته ..

لقد انتصر ..

انتصر تمامًا ...

\* \* \*

اتسعت عينا الدكتور (عبد الله ) في ذُغر و ذهول ، وانهار على المقعد المقابل لمكتب القائد الأعلى ، وهو يغمغم : 

ـ يا اللهي !!. مستحيل !. إذن فقد قلصهم ، و حملهم معه !.

أوماً القائد الأعلى برأسه إيجابًا في مرارة ، وهو يقول : ــ نعم .. ولقد انطلق بمقاتلته مغادرًا كوكب الأرض ، ولحق بسفينته الأم ، وأظنه سيقلع بها عائدًا إلى كوكبه .

و تطلّع إلى شاشة جهازه لحظة ، قبل أن يستطرد في يأس : ـ بل لقد أقلع بها بالفعل ، وعادت أقمارنا الدفاعية إلى العمل . . مالت دموع المرارة من عنى الدكتور (عبد الله) ، وهو يغمغم : ـ إذن فقد فقدنا ( نور ) و فريقه إلى الأبد . .

أجابه القائد الأعلى في حزن ..

ليت الأمر يقتصر على ذلك يا دكتور ( عبد الله ) .. لقد عاد ذلك الفضائ إلى كوكبه ؛ ليعلن عجزنا عن مجابهته ، وليقود أسطول الغزو ..

وزفر في مرارة ، قبل أن يُرْدِف :

\_ لقد فقد نا الأرض كلها يا دكتور (عبد الله) . الأرض كلها . .

جلس ( بودون ) داخل سفينته الفضائية هادئًا ، وأمسك بين أصابعه مكفّبًا أزرق اللّؤن ، وهو يقول :

- وهكذا أثبتت التجربة أن سكّان (سيتا ٣) ، الذي يطلقون عليه اسم ( الأرض ) لن يمكنهم التصلّى لفزونا أبدًا .. ولقد حصلت على عينة من أقوى أسلحتهم على الإطلاق ، والتي

يطلقون عليها اسم قبلة (البُروتون) ، وبعد أن يقوم علماؤنا بدراستها ، ستكون لدينا فكرة واضحة عن المنى الذي وصلت إليه تكنولوچيا الأرض .

أدار عينيه في هدوء إلى كُرة شفّافة صغيرة، استقرّت داخلها أجسام (نور) وفريقه ، الذين أصبحو الى حجم عقلة الإصبع ، وهم يتطلّعون إليه في يأس واستسلام ، وعاد يستطر د بنفس البرود: — وكذلك حصلت على أربع عيّنات لكائنات (سيتا ٣)، وأظنّ — بناء على التجربة — أنها أفضل العيّنات على الإطلاق ...

انتهى من إملاء تقريره على المكعّب الأزرق الرابع ، ثم وضعه إلى جوار المكعّبات الثلاثة الأخرى في هدوء ، وأغلق عينيه وهو يسترخى في مقعده ، داخل سفينته الفضائية ، التي انطلقت عَبْر الفضاء والنجوم ، وهي تحمل ( نور ) وفريقه ، عائدة إلى كوكبه ( أرغوران ) ، الذي انتصر هذه المرَّة أيضًا ..

انتصر في معركة الكواكب ...



[ انتهى الجسزء الأوّل ] ويليه الجزء الثانى والأخير ( جحيم أرغوران )

رقم الإيداع ٢٢١٥

